# الرسالة التسعينية في الأصول الدينية

للإمام الأصولي الفقيه المتكلم الشيخ صفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي رحمه الله تعالى

1710-1787 /\_NIO-TEE

تحقيق وتعليق عبد الشافعي المليباري عبد النصير أحمد الشافعي المليباري ماجستير في العقيدة والفلسفة ، جامعة الأزهر،



## **الرسالة التسعينية** في الأصول الدينية

للإمام الأصولي الفقيه المتكلم الشيخ صفي الدين عمد بن عبدالرحيم بن عمد الأرموي المندي رحمه الله تمال

1337- CIVA\_ / T371- 01714

تحقيق وتعليق عبدالنصير أحمد الشافعي المليباري «ماجستير في العقيدة والفلسفة ، جامعة الأزهر»

القاهرة. زهراء ملينة نصر. محمول:۱٦٨٨٢٢٥٢٥ – ١٩٥٥٠٤٨٩٨١٠ مركز التوزيع/ ٢٢درب الأتراك خلف الجامع الأزهر. عحمول: ١٦٨٨٢٢٥٢ - ١٦٢٢٣٢٧٢٠

جديع الحقـــوق محفوظة للناشـــر

الطبعة الأولى

وقع الإيداع بناز الكتب المصرية

۲۰۰۸/۲۳۲۱۲ الترقيم النولى

I.S.B.N. 978-977-6259-91-1

يحظر الطبع أو النقل أو الترجمة أو التحويل إلى بيانات إليكترونية لأي جزء من هذا الكتاب دون إذن كتابي من الناشر

المؤلف مسئول مسئولية كاملة عن أفكار وأسلوب ولفة هذا الكتاب وتقتصر مسئولية الدار على الإخراج الفني فقط

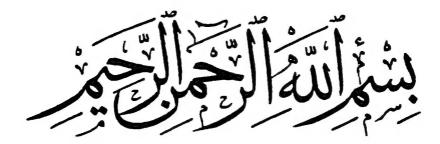

انحتن اوولها فيكروجوب الججاوعين فرالاكان ويؤكا فرانها الانعتكزب الصنى والمايغ جهد لانزيك المدلومات الفرورية الفيلينند مراركان الدين كرم الحكر عوو مرغز وات الرجول المهلينة المهالية انوان الفيايند عامون اوالكروجود المهلينة الفيام المؤالة المفاهم بالفرو و حسنه لانه والكان من المعلمات الفرورية الإلااء ليتراها ابنيايه والموخلين فنسوشا يطمولان وسيرة جهوم فرائها المجار ابنيايه والموخلين فنسوشا يطمولان وسيرة جهوم فرائوا المجار الماه وات اب الموسير وعملان العين وسلواني الحجار والموسان وعمله وحجه العليب المعاهدين وازواجه والموسان وعمله وحجه العليب المعاهدين وازواجه الماه وات اب الموسير وعملان العين طراواجه المواد عراب ومها المساد المهاد المناهد المهاد المواد المواد عراب ومها المساد المهاد المواد المواد المواد المواد عراب ومها المساد المهاد الماها المواد الم

(الورقة الأخيرة من المخطوطة)

(الورقة الأولى من المخطوطة)

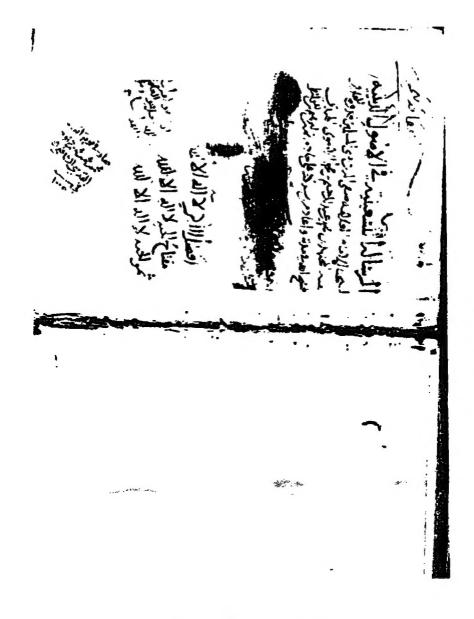

(غلاف الأصل)

### بِسْدِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ

الحمد لوليه والصلاة على نبيه مع صحبه وآله، وبعد،،،،

فالكلام في دين الله يحتاج إلى معرفة الأصول، التي تمت البرهنة على صحتها برهنة عقلية، واستيعابِ النصوصِ، التي خَلُصتْ من الأمور التي لا تقف أبدا صامدة أمام قواعد التحديث وقوانين الرواية والدراية، التي وضعها العقلُ النقديُّ الإسلاميُّ. تَمَّ تحرريرُ هذه الأصول والقواعد، على أيدي رجال، هم لب الحضارة الإنسانية على الإطلاق، استناروا بالتحرر الفكري والانفتاح العقلي، واستضاءوا بنور النبوة ومشكاة الوحى.

ثم خلف من بعدهم خلق، ضيعوا هذه الأمانة وآثروا الركون إلى الدعة والراحة، فأحاطت بنا التحديات من كل جانب، وإن أكبر تحد نواجهه اليوم هو عدم اهتامنا بفهم تراثنا، فهما صحيحا متكاملا، حتى نكونَ على بصيرة من أمرنا. ففريق يتهم أسلافه بالتخلف والجمود وضيق الأفق؛ بل أحيانا بعدم فهم الدين، وآخر يدعي أنه لا فائدة في تكرار قراءة التراث، بينها يَركن أناسٌ إلى باب الاجتهاد الذي هم يُغلق، ويبالغون في تمجيد كل مدع للاجتهاد، بل وفي تقليده أيضا، وهو لا يعرف أنه يَسْخُرُ منه هو. والإنصاف أن نقول: إن جل هؤلاء النام يكن كلهم - يجهلون أبسط قواعد الصرف والنحو.

وأكبر من ذلك كله الموقف السلبيُّ الذي يَقفُه بعضُنا، يُدينُ علمَ الكلامِ، وهو العلم الذي قد تغلغل في أعهاق علوم أخرى إسلامية أيها تغلغُل، ويُلغِي دراستَه في الدوائرِ العلمية، مدعيا أن سلفنا السالح ذمَّ الكلامَ وأهله، وهي النقطة التي سأبحث عنها بحثا مفردا فيها يأتي، فلا داعي للتطويل هنا.

وهذا الإعراضُ عن دراسةِ علم الكلام، قصدا أو من غير قصد، أسفرتْ عن ظهور طائفةٍ من ضحايا الغزو الفكري، في عالمنا العربي والإسلامي، لأنهم لعدم صلتهم بهذا العلم، فضلا عن معرفتهم وإتقانهم له، لم يستطيعوا الخوضَ في عمق التراث الإسلامي. فتجد بعضَهم أحيانا يتخبط خبط عشواء في فهم عبارة مصنفينا القدامي، وبعضهم يتجرأ على اتحقيق كتب أثمتنا، وهو يرتكب جريمة علمية خطيرة، وعندي ألفُ دليل ودليلٌ على هـذا، ولكـن قـصدي الآن ليس هو جَرْحَ أحدٍ بشخصه. ثم يأتي هنو - وقند يَحْمل شنهادة لأرقى درجة علمية من أعرق جامعة إسلامية، والعياذ بالله - لينصبَ نفسَه منصبَ أبي حنيفة والشافعي، ويستنسر البغاث ويستبحر الغديرَ، وأنا نستولد الإنسانَ من البقر؟ ولا أريد أن أرخِي عنانَ القلم، حتى لا تكون المقدمة كَلاًّ على القارئ المحترم. وهذا الكتاب الذي أقدمه اليوم، من نوادر المخطوطات الكلامية، وهو ذو أهمية كبيرة، ومع ذلك لم يتصدر أحدُّ لنشره إلى الآن. وهو معروف للباحثين المتخصصين في علم الكلام منذ القرن الثامن الهجري وبعده.

أما مؤلفه فهو الصفي الهندي، أبرز عمثل لأهل السنة ونجم متألق من المشيخة الأشعرية وراثد الفكر الكلامي والأصولي في مطلع القرن الشامن الهجري على الإطلاق، كما سنعرفه من تاريخه، أنجبتُه أرضُ الهند ورَبَّتُه، لِيَخْلفَ «الإمامَ والسيفَ»، وفي الهند كثيرٌ من هؤلاء، لم تتسطَّرُ سِيرُهم بيراع المؤرخين، وتلك مهمة سأتضلع بها ما وسعني العمر، إن شاء الله.

وأشكر دار البصائر على حسن قصدها وعزمها على طبع هذا الكتاب، كعادتها المعروفة في اختيار الأنفع والأفضل والأكثر فائدة من تراثنا العلمي لعُشاق القراءة، داعيا الله عَلَيْكُ أن يوفقها لنشر العلم النافع ويبقيها في خدمة الدين. وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل حظي منه الدعوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلً اللهم على خاتم النبيين وسيد المرسلين، وآله المطهرين وصحبه المكرمين.

عبد النمياري الهندي

المقاهرة، مصر

صبيحة يوم الاثنين: ١٧/ ١١/ ٨٠٠٨م ١٩/ دو القملة/ ١٤٢٩هـ

#### معنى كلام الإمام في ذم الاشتغال بالكلام

وفي البداية، إن هذا الموضوع ليس جديدًا على مسامع أهل العلم، بال يمتد جذوره إلى عصر الأئمة السلف، الذين عاصر وا نشأة الفكر الكلامي وظهوره، في أوائل القرن الثاني الهجري. وقد صدر عن كبار السلف، من أهل الفقه والحديث والتصوف، أمثال أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل والجنيد أمثال أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل والجنيد ألى لتبرير كثير في ذم الكلام وأهله، تناقله أصحابهم، ولا يزال يتناقله الناس، كلِّ لتبرير موقفه وتصحيح مذهبه. وأبرز الذامين له هو عالم قريش ملاً طباق الأرض علما الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي الله وهو الذي سنركز على تحليل كلامه الكبير في هذا البحث.

أما بالنسبة لصدور هذا الذم منه، ومن غيره من الأثمة فلا سبيل لتكذيبه، لأنه قد ثبت في الروايات الصحيحة عنهم، ثبوتا لا يقبل النقاش. وكل الذي يمكن في خضم هذه الحكايات هو أن نقرأ هذه الحكايات والأقوال، قراءة متكاملة، بحيث نفهمها فهم جيدا، في ضوء القواعد الأصولية والحقائق التاريخية، بدل أن ننطلق من موقف فكري، تبنييناه مسبقا، على وجه العشوائية. وحينها نعالج هذا الموضوع بهذه الطريقة المقبولة نتوصل إلى النتيجة المرجوة، والصواب الذي لا عيد عنه.

فعلينا إذا أن نعرف معرفة صحيحة ما هو المراد بعلم الكلام، وكيف كانت نشأته الأولى وكيف تطور، وما طبيعته، وما إلى ذلك من الأمور. كما يجب أن نفهم أيضا موقف السلف الصالح من الأمور المستحدثة بصفة عامة، ونظرهم إلى الشبهات ومواطن الريبة بصفة خاصة، كما لا بد من معرفة القواعد الأصولية، التي استندوا إليها، في اتخاذهم لمثل هذه المواقف، ثم ننظر أيضا هل كان السلف جميعا على وتيرة واحدة في هذا الأمر، أم أن هناك من السلف من الخذ موقفا آخر، محايدا أو معارضا، لموقف الأولين، هذا بالإضافة إلى فهم أصحابهم وتلاميذهم - الذين هم الذين نقلوا إلينا أقوالهم وأخبارهم - لكلام الأئمة المتبوعين.

هذه هي - بالإيجاز - الأمور التي يجب أن نلاحظها ونجعلها نصب أعيننا، حينها نعالج هذا الموضوع. وهذا النوع من البحث سوف يوصلنا لا محالة، إلى جواز الاشتغال بردود الشبهات والبدع، طبقا لضوابط وقواعد معينة، بل يكون أحيانا من الواجبات التي لا مناص عنه. وأما الذم الوارد فينبغي أن نفهم أنه موجه إلى كلام أهل البدع، لا إلى ردود أهل السنة الذين تولى الأشعريُّ قيادتهم فيها بعد.

ولتن كان مراد الإمام الشافعي التنافع الديم المام المافعي المام المافعي المام المافعي المام المافع المام الكلام المام الكلام المامين للكلام وغيره، من السلف المالح، بنم الكلام هو الكلام الأشعري، فلهاذا هذه الكثرة الكاثرة، من علماء المذاهب الأربعة اشتغلوا بهذا العلم أيها اشتغال؟ ألم يكونوا عارفين بمراد كلام أثمتهم؟ أم نحن أكثر فهما منهم له؟ سؤالٌ لا بد من أن نجيب عليها إجابة علمية. ثم إن الأصولين - ولا يخفى دورهم في ترسيخ قواعد الكذاهب الفقهية وبيان مدارك الأثمة - قد تسربلوا بهذا الفن - الكلام - إلى حد جد بعيد (١)، حتى أصبح من المسلمات

<sup>(</sup>١) بل الشافعي نفسه إمام هؤلاء الأصوليين، وهو الذي قد دشن «المشروع الأصولي» على طريقة المتكلمين بإجماع أهل العلم، وكتابه «الرسالة» باكورة هذا الفن الإسلامي العظيم، بل ذهب بعض العلماء المتأخرين – وهنو الشيخ أبو زهرة في كتابه «الشافعي» (ص: ٤٩) – إلى أن الشافعي قد تأثر بالمعتزلة تأثرا إيجابيا في «مسلكه في الجدل الفقهي وقوة احتجاجه»، مع أنه قد «استكر الاشتغال» بكلام المعتزلة.

المشهورة بين أهل العلم أن علم الكلام هو أحد العلوم الثلاثة التي يُستمد منها علم أصول الفقه(١).

فكيف نبرر هذه الظاهرة تبريرا علميا محايدا؟ وحتى الذين عرفوا بأنهم هده العدثون/ سلفية نجد فيها بينهم من اشتغل بالكلام!! سبحان الله، ما هذه الفوضى التي حدثت في فهمنا للتراث؟! ولا يخفى على من له صلة بكتب الجرح والجارحين أن هناك عددا من الرواة - أي المحدثين - طُعِن فيهم وجُرِحوا - من قبل طائفة أخرى من المحدثين ذوي النزعة السلفية المزعومة - بسبب أنهم قد تفلسفوا(٢)!

وقد أورد الإمام المحدث الفقيه الشافعي الكبير الحافظ أبو بكر أحمد الحسين البيهقي (٢) رحمه الله (٣٨٤ – ٤٥٨ هـ) الكثير من تلك الروايات المنسوبة للشافعي في بأسانيده إلى الإمام، في كتابه الشهير «مناقب الشافعي»، والبيهقي

<sup>(</sup>١) انظر علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية لأستاذنا الدكتور على جعبة مفتي الديار المصرية: ٧، وقد أفرد العلماء، القدامى والمعاصرون، أعبالا لبيان العلاقة بين العلمين، مشل اسلاسل الذهب، للإمام الزركشي [ط المدينة المنورة] و المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للدكتور عمد العروسي [ط جدة عام ١٩٩٠م.].

<sup>(</sup>٣) ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مثل هذا الجرح نابع عن تعصب مذهبي، لا عن أمانة علمية واجبة الأداء، إذ إن مرادهم وهم نوع خاص من الجارحين مثل الحافظ الذهبي - بالفلسفة هنا غالبا ليس هو الفلسفة المنبوذة؛ بل يريدون بها علم الكلام، وغالب ظني أنهم يعرفون أن علم الكلام ليس فلسفة، لكنهم يلبسون على الناس حتى يكون لكلامهم قبول، وقد تنبه له التاج السبكي - فه دره - في معرض بيانه لقاعدة الجرح والتعديل. انظر طبقات الشافعية الكبرى:

<sup>(</sup>٣) هو من أجل أصحاب الإمام أبي عبد الله الحاكم، وأبي عبد الرحمن السلمي، وأبي بكر بن فورك، وأبي على الروذباري. انظر ترجته في تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر: ٤٠٢، ٥٠٢، طبقات السشافعية الكسبرى للنساج السسبكي: ١٩٨٤، البداية النهاية للحسافظ ابسن كثير:١٢/ ٥٥٩، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ٥/ ٧٧، ٧٨، وشذرات الذهب لابن العراد: ٣/ ٤٠٣.

قدره عند أهل العلم بالحديث معروف، ومكانته عند الشافعية مرفوعة، بحيث قال قائلهم - هو إمام الحرمين: «ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي، فإنه له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله». وقد أغنانا الخصم عن إيراد تلك الروايات هنا، لأن كتبهم تكفينا مؤنته، وكتاب البيهقي أيضا مطبوع ومتناول بين أهل العلم.

يقول الإمام البيقي بعد إيراد جملة من تلك الأقوال: «قلت: إنها أراد الشافعي رحمه الله بهذا الكلام حفصا وأمثاله من أهل البدع. وهذا مراده بكل ما حُكِيَ عنه في ذم الكلام وذم أهله، غير أن بعض الرواة أطلقه، وبعضهم قيده، وفي تقييد من قيده دليل على مراده (۱). ثم يرد على من لا يقبل هذا التوجيه سائلا: وكيف يكون كلام أهل السنة والجهاعة مذموما عنده وقد تكلم فيه، وناظر من ناظره، وكشف عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئا عاهم فيه؟ (۱).

ثم قال بعد صفحات: ١... وفي ذلك دلالة على حسن معرفته - أي الشافعي بذلك - أي بالكلام السني - وأنه يجب الكشف عن تمويهات أهل الإلحاد عند

<sup>(1)</sup> انظر مناقب الشافعي: ٤٥٤، تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر: ٢٥٠. وقد ذكر الشيخ ابن تيمية (النبوات: ١٤٦) رادا على البيهقي وابن عساكر: ففمن الناس من يظن أنهم - يعني السلف - إنها أنكروا كلام القدرية فقط، كها ذكره البيهقي وابن عساكر في تفسير كلام الشافعي ونحوه، ليخرجوا أصحابهم عن الذم، وليس كذلك، بيل الشافعي أنكر كلام الجهمية كلام حفص الفرد وأمثاله، وهؤلاء كانت منازعتهم في الصفات والقرآن والرؤية لافي القدر، وإذا عارنا بين ما نقل من كلام البيهقي - وما سأنقله بعد هذا - وبين ما نقله الشيخ ابن تيمية لعجبنا عما تفعله حية الخصومة بالرجال.

<sup>(</sup>٢) مناقب الشافعي للبيهقي: ٤٥٤، ٤٥٥. ويلاحظ أن الشافعي أول من رد على البراهمة المنكرين للنبوات كها ذكره البغدادي وغيره. انظر أصول الدين للبغدادي: ٣٠٨، الأسس للنهجية ليحيى هاشم: ٧٢.

الحاجة إليه، وأراد بالكلام ما وقع فيه أهل الإلحاد من الإلحاد وأهل البدع من البدع، والله أعلم (()). وقال: (وفي حكاية المزني عن الشافعي رحمه الله دلالة على أنه كان قد تعلم الكلام وبالغ فيه، ثم استحب ترك المناظرة فيه عند الاستغناء عنها... وكأنه تبع فيه ما رويناه عن عمر بن الخطاب المنافعة عن النبي أنه قال: (لا تُجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث (٢) - أي لا تبدء وا الحديث معهم وغير ذلك من الأخبار الواردة في معناه (٣).

هذا الذي بينه البيهقي هو الذي جرى عليه الناس واستقر بين أهل العلم من أهل السنة والجهاعة (١)، وقد قال البيهقي مشيرا إلى هذا: (وعلى مثل هذا جرى أئمتنا في قديم الدهر، عند الاستغناء عن الكلام فيه، فإذا احتاجوا إليه أجابوا بها في كتاب الله عز وجل، ثم في سنة رسول الله صلى الدلالة على إثبات القدر لله صلى وأنه لا يجري في ملكوت السهاوات والأرض شيئ، إلا بحكم الله وتقديره وإرادته، وكذلك في سائر مسائل الكلام ... وكانوا في القديم إنها يعرفون بالكلام أهل الأهواء. فأما أهل السنة والجهاعة فمعولهم فيها يعتقدون الكتاب والسنة، فكانوا لا يتشمّون بتسميتهم (٥). ثم قال بعد قليل: (وأهل البدع في زماننا لا يكتفون بالخبر ولا يقبلونه، فلا بد من رد شبههم إذا أظهروها بها هو حجة عندهم (١).

<sup>(</sup>١) مناقب الشافعي للبيهقي: ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستندك أله ٨٥، واليهتي في السنن الكبرى: ١٠ ٤٠١، وأحمد في مسنده: ١/٢٤٣، و٢٠٤، وأجد في مسنده: ١/٢٤٣. وقد داود في سننه: ١/٢٤٣ حديث رقم (٤٧١) وابن حبان في صحيحه: ١/٧٩.

<sup>(</sup>٣) مناقب الشافعي للبيهقي: ٤٦١، ٤٦٠ وتبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر: ٢٥٧. وانظر ما يأتي أيضا من قصة اللقاء بين ابن خفيف والأشعري.

<sup>(</sup>٤) وسوف يأتي موقفٌ للإمام السبكي.

<sup>(</sup>٥) مناقب الشافعي للبيهقي: ٤٦١، ٢٦٤.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٤٦٩ . وقاعدة مجادلة الخصم بها يسلم به من الحجيج تقررت في علم آداب البحث والمناظرة.

نعم، إن طائفة من أهل السنة توفروا على دراسة علم الكلام، تلبية لحاجة الوقت ومتطلبات الظروف، كما ألمح إليه البيهقي بحق، ولم يكن همهم الإغراق في مضايق الكلام ودقائق الفلسفة (۱۰). يقول الحافظ ابن عساكر (۹۹ - ۵۷۱ه) عن طريقة الأشاعرة في علم الكلام: (۱۰۰۰ يثبتون - أي الأشاعرة - له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، ويصفونه بها اتصف به في محكم الآيات، وبها وصفه به نبيه ولا في صحيح الروايات، وينزهونه عن سهات النقص والآفات، فإذا وجدوا من يقول بالتجسيم أو التكييف من المجسمة والمشبهة، ولقوا من يصفه بصفات المحدثات من القائلين بالحدود والجهة، فحينتذ يسلكون طريق التأويل ويثبتون تنزيه بأوضح الدليل، ويبالغون في إثبات التقديس له والتنزيه، خوفا من وقوع من لا يعلم في ظلم التشبيه، فإذا أمنوا من ذلك رأوا أن السكوت أسلم، وترك الحوض في التأويل إلا عند الحاجة أحزم.

وما مثالهم في ذلك إلا مثل الطبيب الحاذق، الذي يداوي كل داء من الأدواء بالدواء الموافق، فإذا تحقق غلبة المبرودة على المريض داواه بالأدوية الحارة، ويعالجه بالأدوية الباردة عند تيقنه منه بغلبة الحرارة. وما هذا في ضرب المثال إلا كما روي عن سفيان: إذا كنت بالشام فحدث بفضائل على في وإذا كنت في الكوفة فحدث بفضائل على فضائل عثمان في الكوفة فحدث بفضائل على فضائل عثمان في الكوفة فحدث بفضائل عثمان في الكوفة فحدث بفضائل عثمان في المرابعة المر

<sup>(</sup>۱) ولا أنكر ما حدث من بعض مظاهر الشطحات والانحرفات لدى فئة من متكلمي أهل السنة بحكم طبيعتهم البشرية، وهم لم يكونوا معصومين، وبحكم طبيعة الكلام نفسه، وقد وُجدت له نظائر عند علماً فنون أخرى أيضا غير الكلام، وحتى المحدثين ليسوا مبرثين من هذه المآخذات، وفي ثنايا مرويات "دعاة السلفية" من فضائح الإسرائيليات والموضوعات ما يندي له الجبين ويقشعر له الجلود، والتي اتخذوها سندا لهم في التجسيم ونسبة جملة من المعاصي إلى الأنبياء والرسل المعصومين.

<sup>(</sup>٢) انظر تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الشعري للحافظ ابن عساكر: ٢٨٦،

وإلى جوار تفسير الإمام البيهقي لكلام الإمام الشافعي، فقد أدلى الحافظ ابن عساكر بدلوه، ببيان وجه آخر في تفسيره، «وهو أن يكون المراد بها أن يقتصر على علم الكلام ويترك تعلم الفقه الذي يتوصل إلى معرفة الحلال والحرام، ويرفض العمل بها أمر بفعله من شرائع الإسلام، ولا يلتزم فعل ما أمر به الشارع وترك ما نهى عنه من الأحكام ((۱))، وهذا التفسير أيضا ليس ببعيد، ولكل وجهة هو موليها.

وأضيفُ هنا شيئا، ما وجدت أحدا سبقني إلى التصريح به؛ هو أن علم الكلام باعتراف منا مذموم عند أهل الورع الشديد من السلف؛ لمجرد أنه وكلام وبالمعنى اللغوي - ليس تحته عمل، والسلف كانوا فعلا رجال عمل وتطبيق، لا رجال كلام وتعطيل وتبطيل. ويمكننا أن نقيس على ذلك موقف كثير من الصوفية (٢) - وهم الذين آثروا الورع والاحتياط وترك الفضول من الكلام وغيره، حتى وإن كان مباحا - والذين تصوفوا من كبار المتكلمين في أواخر حياتهم، من أمثال حجة الإسلام الغزالي وغيره.

ولكن، أوليس بإمكاننا أن نطبق هذه القاعدة على الحديث أيضا؟ فيكون الحديث مذموما، لأنه «حديث» - بالمعنى اللغوي، ولا يخفى ما بين الكلام والحديث من الترادف اللغوي - ليس تحته عمل؟ وقد يستنكر مستنكر ويقول: إنه لا يمكن ذلك، لأن الحديث حديث رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا هجوم أي طالب المكي على الكلام وأهله بأسلوب شديد لا هوادة فيه في قوت القلوب: ٢/ ٢٤٨ ، ١٢٩ وغيرها كثير. ولكنه، شاعرا أو غير شاعر، يرد على المعزلة والمجسمة والمرجئة وسائر الفرق المبتدعة ردا بليغا، مثبتا العقيدة السنية الصحيحة التي هي عين عقيدة الأشاعرة، يكاد يفوق أسلوبه أسلوب المتكلمين، هذا إن دل على شيئ فإنها يدل على وجود الاضطرار، الذي لا خيار معه، لعلهاء الإسلام في دخولهم في حلبة الصراع الفكري على رغم أنفهم. انظر من قوت القلوب: ٢/ ١٣٤- ٢٧٠، ٣٦، ٤٦٦، ٣٠٥- ٣٧٠ وغيرها.

فلا يكون مذموما على الإطلاق. ولكني أرى أن الطرف الآخر أيضا يملك نفس الحجة، التي احتج بها الطرف المقابل، فيقول: لو أن ما يعتقده دعاة السلفية، من أمور لا صحة لها، ينطبق عليها أنها «حديث رسول الله على فها يعتقده الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة، من عقيدة تنزيه الخالق ومخالفته للحوادث بالنضرورة، عما دل عليه «كلام الله»، فلا يخفى على أهل العلم بالأصول ما الذي يجب، إذا ورد في «الحديث» أشياء توهم أنها تعادض صريح كلام الله» شكلاً.

ولا أعتقد نفسي مبالغا إذا قلت: إن كثيرا من السلف تحرجوا فعلا عن رواية الحديث وامتنعوا عنها، لأسباب وأخرى، بل منهم من ذم أهل الحديث ذما شديدا، وعلى رأسهم الفقهاء والصوفية أنفسهم، ولعل أعنف عتاب وجه إليهم قولُ سيد التابعين وإمام المهتدين الحسن البصري في: "إن السفهاء همتهم الرواية وإن العلاء همتهم الرعاية، (۱)، يعرف ذلك إخواننا السلفيون المتخصصون بصناعة الحديث، كما أن الكثير منهم كانوا يكرهون الفتيا/ الإفتاء/ الاستفتاء في قضية لم تحدث بعد، على خلاف الفقهاء - وهم أيضا كثر - الذين كانوا يفترضون أمورا ثم بينون أحكامها الفقهية، ولا يخفى ذلك على ذي خبرة في تراثنا الفقهي (۱). والكل دين، جاء به المصطفى المنه وصدق البوصيري إذ قال:

وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من المديم،

<sup>(</sup>١) انظر له قوت القلوب نفسه للمكي: ٢/١٤٢، ١٤٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا الشافعي للشيخ محمد أبو زهرة: ٦٠-٦٦.

ولا معنى للاعتراض على سلفنا الصالح، أيا كان منزعهم إلا الاعتراض على أمة بأسرها هي خير الأمم.

نعم، إنها ليست أحاديث رسول الله ﷺ، بل هي من احشو الحديث، نمينا عن التحدث بمثله. وكان السلف - كها ذموا الاشتغال بالكلام - يتورعون أشد التورع عن التحديث، مخافة وقوع الكذب على النبي ﷺ، وتحرج الكثير منهم عن الرواية. أليس لنا في نهي سيدنا عمر ابن الخطاب ﴿ عن جمع الحديث عبرة؟ ثم أليس لنا فيها حدث من حشو الحديث بغرائب وشواذ وإسر ائيليات وغنوصيات عبرة فيها حدث من حشو الحديث بغرائب وشواذ وإسر ائيليات وغنوصيات عبرة وعظة؟ وكيف تليقينا نحن هذا الحشو الحاشد من اأحاديث، لاتقف أبدا صامدة أمام قواعد الرواية والدراية، التي وضعها العقل الإسلامي، واعتزت - ولا تزال مها الأمة عبر العصور، وبالرغم من هذا كله عاشت وفرخت وعشعشت؟!(١).

ويُعجبني في هذا المقام ما ذكره علامة العراق الشهابُ الآلوسي في كتابه ونزهة الألباب، وأنقله عن صاحب فهرس الفهارس - من أن محدث العراق النور عليّ السويدي البغدادي لما قال للشيخ الإمام الصوفي المتكلم مولانا خالد الكردي النقشبندي، في ملا عظيم: ابتس ما يفعله أكثر علماء الأكراد اليوم لاشتغالهم بالعلوم الفلسفية وهجرهم لعلوم الدين، كالتفسير والحديث، عكس ما يفعله علماء العرب، قال له مولانا خالد: (كلا الفريقين طالبٌ بعلمه الدنيا الدّنيّة، وطلبُها بـ قال أرسطو أو قال أفلاطون، خيرٌ من طلبِها بـ قال الله، وقال رسوله، فإن الدّنيّ يُطلَبُ بدني مثلِه، فسكت السويدي، (٢).

<sup>(</sup>١) انظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر الحكاية في فهرس الفهارس للكتان: ١/٣٧٤.

فإذاً، لو وجد في «الحديث» ما هو ضعيف أو موضوع، أو ما هو من قبيل الإسرائيليات، فليكن الأمر كذلك بالنسبة إلى «الكلام»، وكها أننا لا نقبل «حديث التجسيم» من المجسمة والكرامية والتيمية، كذلك لا نقبل «كلام التعطيل» من المعتزلة والجهمية. والذم ذم واحد حيثها وُجِد المذموم، ولأن يكون الشيئ مذموما في مكان، وغير مذموم في مكان آخر مثله غير معقول، وسلف هذه الأمة، وهم أعقل الناس بعد عصر النبوة، أبعد الخلق من أن تنسب إليهم مثل هذه التناقضات والشناعات.

فعلم من هذا البيان أن ما فَسر به البيهقيُّ وابنُ عساكر وغيرُهما كلامَ الإمام الشافعي – ويقاس عليه كلام سائر الأثمة – واستقر عليه رأي الجهاعة، هو الحق الحقيق بالقبول، فالكلام المذموم هو كلام أهل الأهواء والبدع. واختلاف إخواننا السلفية معنا في هذا الفهم لايستند إلى دليل؛ بل إن كلام الشيخ ابن تيمية نفسه – وهو قطب الرحى – دليل لنا وحجة عليهم.

قال، وقد صدق فيا قال: «والسلف والأثمة ذموا أهل الكلام المبتدعين المذين خالفوا الكتاب والسنة لم يكن كلامه إلا باطلا، خالفوا الكتاب والسنة لم يكن كلامه إلا باطلا، فالكلام الذي ذمه السلف يُذَمَّ لأنه باطل، ولأنه يخالف الشرع»(١١)، فإن لم يكن باطلا ولم يخالف الشرع فلا داعي لذمه. غير أنه يضيف شيئا، في كتاب الردعلى

<sup>(</sup>١) انظر كتاب النبوات لابن تيمية: ١٤٦، الرد على المنطقيين له: ٥٥٦، وعلى هذا فدعوى ابن تيمية رجوع كبار الأشاعرة عن المنهج الكلامي يجب أن يحمل على رجوعهم عن الباطل لا على الرجوع عن يجرد الكلام، إذ لا معنى للرجوع عن الكلام طللا هو كلام حقّ، وهل رجع ابن تيمية عن الكلام الحق الذي كان يدعو إليه؟. ومن هنا قد كفينا أنفسنا كثيرا من التعب في رد دعواه بأن فلانا وفلانا قد رجعوا، وإن كان لنا رد تحقيقي على دعواه هذه، تعرضنا له في غير هذه المناسبة.

المنطقيين، قائلا: «وهذان وصفان ملازمان، فكل ما خالف ما جاء به الرسول فهو باطل، وكل كلام في الدين باطل، فهو مخالف لما جاء به الرسول، (١١).

وقد يظن ظان أن بين كلاميه تناقضا أو تعارضا، إذ يُحِلِّ ذلك عاما ويحرمه عاما، وهو في ظنه على شيئ من الحق؛ لأن الكلامين فعلا متعارضان عند التجرد عن القرينة، ولعل هذا النوع من الأسلوب من تلك التائج التي ترتبت على تكلفات الشيخ ابن تيمية، حيث أراد أن ينسب الأشاعرة إلى ما هم أبعد الناس عنه، فيتكلف، فينجر إلى كثير من اللف والدوران، في عرض الآراء وتقييمها، نسأل الله العافية. ولكن الذي يدافع عن ابن تيمية بعد وضوح الحق ونصاعة البيان فليس عاقلا، اتعظ من زلات السابقين وأخذ العبرة من أخطاء الآخرين. وستعرف عما قليل صدق ما قلت، وأنه ليس بين كلاميه تعارض أو تناقض في الحقيقة.

ثم ما معنى الاشتغال بالكلام، ذلك الاشتغال المذموم ؟

هل يعني دراسة ما يعتقده المتكلمون؟ فقد درسه بعض السلف (٢)، في حين أن البعض الآخر ذمه، ولعل خير ما نجد من أمثلة اشتغال السلف به ما قيام به الإمام الحارث المحاسبي[١٦٥-٣٤٣هـ](٢)، من بيان العقيدة الصحيحة والرد

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين له: ٥٥٧.

<sup>(</sup>۲) وقد ذكر ابن تيمية أن السلف لم يكونوا جاهلين بالمسالك الكلامية؛ بل الصحابة أنفسهم كانوا يعرفونها، فإنهم فتحوا أرض الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان، وكان بهذه البلاد من الكفار والمشركين والصابتين وأهل الكتاب من كان عنده من كتب أهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم ما فيه هذه المعاني الباطلة، فربها (انظر كيف يلتمس الرجل احتهالا إذا كان في خدمة مبدئه) خوطبوا بهذه المعاني بعبارة من العبارات وبينوا بطلانها لمن سألهم ... وأكثر الناس لايعلمون ذلك ولاينقلونه !. (ولعل ابن تيمية أخذ هذا الدليل من الأشاعرة، فإنهم قد قرروا – على لسان الأمدي في الأبكار مثلا – عين ما قرره ابن تيمية هنا) انظر درء التعارض لابن تيمية، ط جامعة الإمام محمد بن سعود ١٩٨٥م . ١٠٥٨م . ومجموع الفتاوى: ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٣) كان من كبار الزهاد والعارفين والمحدثين والمتكلمين في عصره، وشيخ مشايخ بغداد في وقته، له عدة مؤلفات، منها: الرعاية، التوبة، فهم السنن، رسالة المسترشدين وغيرها. انظر في ترجمة

على طوائف المبتدعة من القدرية والمعتزلة والخوارج والمشبهة وغيرهم، وفي المقابل نجد الإمام الأحمد يمنع الحارث المحاسبي ويزجره من مشروعه الكلامي، قائلا له: أنت حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها، فبم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب؟ أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم كنهه؟ وكلاهما من أثمة السلف الصالح، وقد اختلفا في الفهم والاجتهاد. ومع ذلك نجد الإمام أحمد يتردد إلى مجلس المحاسبي مختفيا، ويثني عليه باعتراف الذهبي نفسه (۱).

وأرى الإمام الغزالي على قدر كبير من الصواب، حيث وفق بين موقف الإمامين قائلا: (وما ذكره أحمد حق، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر، فأما إذا انتشرت فالجواب عنها إلا بعد الحكاية – أي حكاية الشبهات)(1).

وإن سلمنا جدلا، أن السلف لم يدرسوه، فها هو الدليل الذي استند إليه خصوم الأشاعرة، وعلى رأسهم ابن تيمية، الذي كرس حياته لدراسة الكلام ومذاهب المتكلمين؛ فضلا عن الفلسفة، دراسة شاملة واسعة، فها هو دليلهم فليكن هو أيضًا دليلًا للأشاعرة.

<sup>=</sup>المحاسي: الفهرست لابن النديم: ٢٣٠، طبقات السلمي: ٥٦-٢٠، تاريخ بغداد للخطيب: ٨ / ٢١١، الرسالة القشيرية: ٤٢٩، ٤٣٠، كشف المحجوب للهجويري: ١/ ٢١٩، ٢٣٠، تذكرة الأولياء للعطار: ١/ ٤٦٩–٤٧٤، سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٢/ ١١- ١١٠، طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: ٢/ ٢٥٠، طبقات الأولياء لابن الملقن: ٤٤١، ١٤٥، الطبقات الكبرى للشعران: ١/ ١٧١، ١٧٢، الأصلام للنزدكي: ٢/ ١٥٣، معجم المؤلفين لكحالة: ٢/ ١٥٠، مقدمة الأستاذ عبد المقادر عطا لكتاب التوبة للمحاسبي: ٧- ١٩.

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء للنعبي: ١١٢/١٢، طبقات الصوفية للشعراني: ١/ ١٧٢، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: ١/ ٣١٧، مقدمة الأستاذ عبد القادر أحمد عطا لكتاب التوبة للمحاسبي: ١٣. (٢) انظر المنقذ من الضلال للإمام الغزلل: ٣٤، ٣٥.

أو يعني ذلك تعليم الكلام؟ فكيف يمكن الدراسة بدون تعليم. أولم يترك ابن تيمية مؤلفات ضخمة في صميم الموضوع الفلسفي، فضلا عن الكلامي كـ كتاب الرد على المنطقيين، وغيره (١)، الأمر الذي حدا ببعضهم إلى أن يصف ابن تيمية بـ امتكلم أهل الآثار، - كما فعل صاحب (إيثار الحق) - وب فيلسوف السلفية وحكيمها) كما أطراه أحد كتاب العصر (٢).

فتعين أن المراد به هو أن يعتقد المرأ تلك العقائد الباطلة التي يشتمل عليها كلام أهل البدع، أو أن يتسرب إليه آثارها السيئة، فلا خلاف في ذمه بين أهل السنة إطلاقا. ولم يبق أيضا إلا أن ننظر هل الكلام الأشعري ككلام سائر الفرق، من القدرية والجهمية والمرجئة ؟ فعند ابن تيمية نعم، حتى يتمكن له توجيه الذم المذكور إلى خصومه الأشاعرة.

وتوكيدا لما قلت، من أن ابن تيمية لا ينكر الاشتغال بعلم الكلام، على خلاف ما يفهمه أتباعه أو أرادوا أن يفهموه، أضيف هنا أيضا أن الشيخ ابن تيمية ممن يرى أن علم الكلام له فوائد مرجوة، تعود على الدين، وخدمة مشكورة للسنة.

انظر إلى كلامه، وهو يقول في كتاب النبوات: «...فمن الناس من يظن أنهم - يعني السلف - إنها أنكروا كلام القدرية فقط،... وليس كذلك... وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلق النظر والاحتجاج والمناظرة، ويزعم من عن هذلاء أن قول ه ﴿ وَلَا يَجُندِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ

<sup>(</sup>١) انظر في كشف الجانب الفلسفي لابن بيمية مناهج البحث عند مفكري الإسلام للنشار: ١٤٩-

<sup>(</sup>٢) انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليهاني: ٢٩٥، تقريظ محمد عهارة لكتاب البن تيمية .. والآخر»: ٧.

أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، ﴿وَجَدِدِلَّهُم بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] منسوخ بآية السيف، وهؤلاء أيضا غالطون، ثنم أورد بعض الآيات التي تدل على استحسان الجدال والحجاج، وانتهى قائلا: (والمجادلة قد تكون مع أهل الذمة والهدنة والأمان ومن لا يجوز قتاله بالسيف، وقد تكون في ابتداء الدعوة، كما كان النبي ي المد الكفار بالقرآن، وقد تكون لبيان الحق وشفاء القلوب من الشبه... وبسط هذا له موضع آخر ١٠١٠. ولم أجده بسطه في موضع آخر إويبدو لي أن هذا من أسلوب ابن تيمية لإيقاع الهيبة في قلوب العوام، وكثيرا ما يقول مشل هذا الكلام، فلا تجد له بسطا في سائر كتبه]، إلا أني وجدته يتكلم عن الأشاعرة في بعض المناسبات، وقال: «وصار هؤلاء - يعني أصحاب الأشعري - يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي والأشعري وغيرهم من مثبتة الصفات، فيبينون فساد قولهم... وكان في هذا من كسر سورة المعتزلة والجهمية، ما فيه ظهور شعار السنة ١٤٥١، وقال في موضع آخر: (إن لهم - يعني الأشاعرة -حسنات وفضائل وسعيا مشكورا، وخطؤهم بعد الاجتهاد مغفور ١٣٠٠!

فانتهى الموضوع، ولم يبق إلا أن ننظر هل الكلام الأشعري ككلام سائر الفرق المبتدعة، من القدرية والجهمية والمرجئة ؟ فعند ابن تيمية نعم، حتى يتمكن له توجيه الذم المذكور إلى صفوة أهل السنة. أما الردعليه فليس هذا مكانه.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب النبوات للشيخ ابن تيمية: ١٤٧، ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح حديث النزول - بجموع الفتاوى: ٥/ ٥٥٧، ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب النبوات: ١٤٩. وهكذا كان ينطق بالحق تحت قهر الحقائق المرة، ولكن ضعف المناعة الفطرية (أنا متعمد في استخدام «الفطرية» التي كان يعبث بها كثيرا) المقاومة لسرطان التجسيم - الذي أورثته كثرة تقليبه لصفحات الكتب الفلسفية والكلامية من غير شيخ مرشد - كان يلعب به ويفعل به الأقاعيل.

ولكن مع هذا البيان والعرض، الذي أثبتنا فيه أن الكلام ليس مذموما لمجرد أنه كلام، في ضوء كلام كبار الأشاعرة، كالبيهقي وابن عساكر - ولهم هدفهم - وفي ضوء كلام فيلسوف السلفية؛ ابن تيمية - وهدفه لايخفى على ذي خبرة، وسوف نتعرض له بإيجاز من خلال كلام الإمام السبكي - ومع هذا لا أنسى موقفا، هو عظيم في نظري، وتطمئن إليه نفسى ولا أتكلف.

هذا الموقف أبداه الحافظ المحقق، شيخ الإسلام، وقدوة الأنام، الشيخ الإمام، والد الإمام، تقي الدين السبكي (٦٨٣- ٥٧٥هـ) عليه رحمة الله، وهو إمام أهل السنة والأشاعرة في عصره وبعد عصره، لا يقل عن البيهقي وابن عساكر منزلة ومكانة، إذ جمع بين المنقول والمعقول فأوعى، كها أشار إلى ذلك الإمام الباجوري رحمه الله في شرح قول الجوهرة: ٤...واستظهر السبكي فناء اللذ عُرف، ويبدو في الظاهر أن موقفه متعارض مع موقف البيهقي وابن عساكر وغيرهما من المحققين الكبار.

يقول رحمه الله: «وليس على العقائد أضر من شيئين: علم الكلام والحكمة اليونانية، وهما في الحقيقة علم واحد، وهو العلم الإلهي، لكن اليونان طلبوه بمجرد عقولهم، والمتكلمون طلبوه بالعقل والنقل معا. وافترقوا ثلاث فرق إحداها غلب عليها جانب العقل وهم المعتزلة، والثانية غلب عليها جانب النقل وهم الحشوية، والثالثة ما غلب عليها أحدهما بل بقي الأمران مرعيين عندها على حد سواء وهم الأشعرية.

وجميع الفرق الثلاث في كلامها مخاطرة؛ إما خطأ في بعضه وإما سقوط هيبة، والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس الباقون على الفطرة السليمة. ولهذا كان الشافعي على عن الاشتغال بعلم الكلام، ويأمر بالاشتغال بالفقه فهو طريق السلامة، ولو بقى الناس على ما كانوا عليه في زمن الصحابة كان الأولى للعلماء تجنب النظر في علم الكلام جملة، لكن حدثت بدع أوجبت للعلماء النظر فيه لمقاومة المبتدعين ودفع شبههم حذرا من أن تزيغ بها قلوب المهتدين.

ثم قال رحمه الله، وهو في معرض الرد على نونية ابن القيم؛ والمعلم الثاني، بعد ابن تيمية، قال قولته التي فيها عبرة لمن أراد أن يعتبر، ومنها يفهم من الذي تسربل بالكلام، المذموم على ألسنة أثمة السلف الله، وتقمص به، وجعله وسيلة لإفساد عقائد العوام وتفريق كلمة الأمة. قال: وقفتُ... على قصيدة نحو ستة آلاف بيت يذكر ناظمها فيها عقائده... ويزعم بجهله أن عقائده عقائد أهل الحديث، فوجدت هذه القصيدة تصنيفا في علم الكلام، الذي نهى العلماء عن النظر فيه لو كان حقا، فكيف وهي تقرير للعقائد الباطلة وبوح بها وزيادة على ذلك، وهي حمل العوام على تكفير كل من سواه ومسوى طائفته، فهذه ثلاثة أمور، هي مجامع ما تضمنته هذه القصيدة.

فالأول من الثلاثة حرام، لأن النهي عن علم الكلام، إن كان نهي تنزيه فيها تدعو الحاجة إلى الرد على المبتدعة فيه، فهو نهي تحريم فيها لا تدعو الحاجة إليه، فكيف فيها هو باطل? والثاني من الثلاثة: العلماء مختلفون في التكفير به إذا لم ينته إلى هذا الحد، أما مع هذه المبالغة ففي بقاء الخلاف فيه نظر. وأما الثالث فنحن نعلم بالقطع أن هؤلاء الطوائف الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية وموافقيهم من الحنابلة مسلمون، ليسوا بكافرين، فالقول بأن جميعهم كفار وحمل الناس على ذلك كيف لا يكون كفرا... (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر السيف الصقيل في الردعل ابن الزفيل للإمام تقى الدين السبكي.

ومن خلال هذا العرض المختصر لجوانب الموضوع، ومن هذه المناقشة الهادئة للآراء المطروحة المختلفة في صدده يمكننا أن نستخلص ونحقق ما يأتي:

أولًا: أن السلف جميعا لم يطلقوا الذم على علم الكلام، بل منهم من ذمه، ومنهم من لم يذمه، كما أن منهم من اشتغل به. فهم كلهم أهل التقوى والورع، نلتمس لكلامهم عامل تليق بأمثالهم، ولا حجر على أحد أن يتبع من شاء منهم، دون أن يرمي غيره بالبدعة وترك السنة؛ فضلا عن الكفر والزندقة، والكل مأجور على قدر نيتهم إن شاء الله.

ثانيًا: أن المراد بذم من ذم لم يكن بيان عدم مشروعية الاشتغال بمجادلة الخصم في العقيدة ورد الشبهات، بل كان مرادهم به إدانة كلام المبتدعة كالقدرية والمعتزلة والمشبهة، لا غيرهم.

ثالثًا: فإذاً حكم الاشتغال بهذا العلم هو حكم سائر العلوم المستحدثة في الأمة، كلعم الحديث والفقه والنحو والصرف والبلاغة وما إلى ذلك؛ إذا كان المشتغل به مبتغيا مرضاة الله على ومتحريا للصدق والأمانة، ومجانبا للتعصب وسائر الأخلاق الذميمة، فهو مباح بلا أدنى شك. بل يكون مندوبا أو واجبا، نظرا إلى الظروف والمتطلبات.

رابعًا: أن الذين تصدوا لهذا العلم من أهل السنة لم يكن دافعهم إليه هو الترف العقلي أو إشباع الرغبة النفسية، بل لم يكن لهم الاختيار في هذا الأمر، وكانوا مضطرين إلى ذلك.

خامسًا: أن طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري في بيان العقيدة وجدال أهل الباطل، في وقت الحاجة، وبقدر الضرورة، هي عين طريقة السلف وأهل السنة من أمثال أبي حنيفة والشافعي والمحاسبي وابن كلاب وغيرهم، ولعله

قد اختلف في ذلك مع منهج الإمام أحمد رضي وهذا لا يقدح في سنيته وسلفيته البتة، طالما كان هناك سعة في الأمر.

ومن الجدير بالذكر هنا قصة ذهاب الشيخ أبو عبد الله محمد ابن خفيف الشيرازي [٦٦٨- ٣٧١ه م / ٩٨٢ - ٩٨٢ م] (١) إلى الإمام الأشعري، وأخذه علم الكلام عنه، إذ فيها توضيحٌ لمدى تمسكها بمنهج السلف، وبيانٌ لموقفها جميعا من علم الكلام، ولذلك نجد كبار المحققين من الأشاعرة، مشل الحافظ ابن عساكر والتاج السبكي وغيرهم، يذكرون هذه القصة في بيان مشروعية «المشروع الكلامي» للأشعري.

والقصة، كما يروي لنا التاج السبكي عن الشيخ ابن خفيف، أنه قال: دخلتُ البصرة في أيام شبابي، لأرى أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه، لما بلغني خبره، فرأيت شيخا بهي المنظر، فقلت له: أين منزل أبي الحسن الأشعري؟ فقال: وما الذي تريد منه؟ فقلت: أحب أن ألقاه، فقال: ابتكر غدا إلى هذا الموضع، قال:

<sup>(</sup>۱) هو علم من أعلام التصوف الإسلامي، في عصره الكلاسيكي، ذو مكانة مرموقة في علوم الظاهر أيضا، كالفقه والكلام، انظر في ترجمته كتاب «سيرة الشيخ الكبير أبي عبد الله بن خفيف الشيرازي» لأبي الحسن الديلمي، ترجمها إلى الفارسية ركن الدين الشيرازي، ثم ترجم الفارسية إلى العربية د/ إبراهيم النسوقي شتا، طيقات الصوفية للسلمي: ٢٦٩-٢٦، حلية الأولياء: ١/ ٣٧٠، ١/ ٥٨٥-٣٨٩، الرسالة القشيرية: ٢٤٠، ٢١، ٤٧١، كشف المحجوب للهجويري: ١/ ٣٧٠، ١٨٨ [ط دار التراث]، تذكرة الأولياء للعطار: ٢/ ، مسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي: ٢١/ ٢٤٢-٤٢٧، طبقات الأولياء لابن الملقن: ٢٢١-٤٢٤، ، طبقات الشافعية للإسنوي: الطبقات الكبرى للشعران: ٢/ ٢٧١، ٢٧٧، شذرات الذهب لابن العياد: ٢/ ٢١، ٧٧، كشف الطبقات الكبرى للشعران: ٢/ ٢٧١، ٢٧٧، شذرات الذهب لابن العياد: ١/ ٤١، ٥٠٠، الظنون: ٢/ ٤١، ٥٠٠، ايضاح المكنون له: ١/ ٤١، ٥٠٠، الظنون: ٢/ ٤١، ٥٠٠، الأعلام للزركلي: ١/ ١١٤، ١٨٥، ١٠٥، ايضاح المكنون له: ١/ ٤١، ٥٠٠، ١/ ٢٢٠، ٢٧٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ١٢٠، ١٥، وتكرر في ١/ ٢٢٠ وانظر تلك المقدمة القيمة التي أعدتها قأنا ماريا شميل طاري، بالتركية لـ «سيرة الشيخ..» المذكورة، وعرب هذه للقدمة د/ إبراهيم الدسوقي شتا، وألحقها بالسيرة.

فابتكرتُ، فلما رأيته تبعته فدخل دار بعض وجوه البلـد، فلما أبـصروه أكرمـوا محله، وكان هناك جمع من العلماء ومجلس نظر، فأقعدوه في الصدر.

فلها شرع في الكلام دخل هذا الشيخ، فأخذ يرد عليه ويناظره، حتى أفحمه، فقضيت العجب من علمه وفصاحته، فقلت لبعض من كان عندي: من هذا الشيخ ؟ فقال: أبو الحسن الأشعري، فلها قاموا تبعته، فالتفت إلى وقال: يا فتى كيف رأيتَ الأشعري ؟ فخدمته، وقلت: يا سيدي لما هو في محله، ولكن مسألة، قال: قل يا بني، فقلت: مثلك في فضلك وعلو منزلتك لم لا تسأل أنت ابتداءً؟ ، فقال: أنا لا أتكلم مع هؤلاء ابتداءً، ولكن إذا خاضوا في ذكر ما لا يجوز في دين الله رددنا عليهم بحكم ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا من الرد على مخالفي الحق، وعلى هذه الجملة سيرة السلف؛ أصحاب الحديث، المتكلمين منهم في الرد على المخالفين وأهل الشبه والزيغ النه.

قفلها رأيت غبره، بعد أن سمعت خبره، تيقنت أنه قد جاوز الخبر الحبر، وأن مقالته تبر، وما دونه صفر، قد بلغ من الديانة أعلى النهاية، وأوفى من الأمانة كل غاية، وأنه هو الذي أوما إليه الكتاب والسنة بحيازة هذه المنة، نصر الحق ونصح الخلق، وإعلانِ الدين والذب عن الإسلام والمسلمين، فشاد لي من الاعتداد بأوفر الأعداد، وأودع بياض الوداد سواد الفؤاد، فتعلقتُ بأهداب لخصائص آدابه، ونافست في مصافاته لنفائس صفاته، ولبثت معه برهة، أستفيد منه في كل يوم نزهة، وأدراً عن نفس للمعتزلة شبهة، ...) (٢).

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي: ٣/ ٥٣٠، وانظر أيضا تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر: ، ملحق سيرة الشيخ ابن خفيف لأنا ماريا: ٢٨٩، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشّافعية الكبرى لتاج الدين السبكيّ: ٣/ ، وانظر أيضا ملحق سيرة الشيخ ابن خفيف لأنا ماربا: ٢٩٤، ٢٩٥.

هذا هو الموضوع بإيجاز، فلا معنى لتنفير طلبة العلم، وما أقلَّ عددَهم في هذا الزمن! من علم، هو من أعظم العلوم تغلغلا في التراث الإسلامي، من تفسير القرآن الكريم إلى قواعد الصرف والنحو. ونحن منذ قضينا بوجوب التمييز بين أنواع العلوم ونظام التخصص في علم، دون علم، في جامعاتنا، في العالم العربي، كَسَبْنًا - إن أحسننا الظن بأنفسنا - شيئًا، وخَسِرُنَا أشياءً. وأما حين أدان إخواننا السلفية، هذا العلم، وأبعدوه من دائرة العلوم المطلوبة فقد أصاب عقل الأمة شلل، عطله من وظائفه من الفهم والإدراك، ومع ذلك لا يستحيي بعضنا من إذعاء مرتبة الاجتهاد المطلق!

وكان سلفنا، بالمعنى الأشمل، على دراية تامة من علوم عصرهم ومعارفه، فالأمة أنجبت عدثا فيلسوفا، فقيها متكلها، صوفيا مثقفا، وتجد في مناقب كثير منهم: المحدث المفسر الفقيه الأصولي الصوفي المتكلم المنطقي الفلكي الرياضي الأديب اللغوي... موسوعي، بكل ما تحمله الكلمة، وذلك تاريخنا المجيد، من أي حنيفة والمشافعي والمحاسبي والأشعري والباقلاني والجويني والغزلل والآمدي والرازي والبيضاوي والصفي الهندي والشيخ ابن تيمية نفسه والإيجي والسيد الشريف والتفتازاني وبحر العلوم الهندي، وأبو الحسنات اللكنوي الهندي وأحمد رضا البريلوي ألهندي وعبد الحكيم السيالكوتي والخيالي الرومي وأحمد كويا الشالياتي المليباري... في ونفعنا بهم.



#### الشيخ صفي الدين الهندي في التاريخ

قد يكون غريبًا أن لا يتطرق هذا الاسمُ اللامعُ إلى مسامع قراء العصر في العلوم الشرعية، وقد يكون من المفارقات عدمُ الالتفات إلى هذا العلمِ البارز، الذي لم يكن عطائه العلمي والفكري بأقل عما قدمه كثير من رجال عصره الكبار، بل إنه يفوق الكثير منهم في نواح شتى، حيث كان قيما لفن الكلام عارفا بغوامضه التي خفيت عن السيف والإمام، على ما وصفه بعض المؤرخين، ومع ذلك لم تنشغل الهمم في عصر النهضة العلمية المعاصر بالاستفادة من تراثه، وقد كان السابقون يعرفون له قدره، ويذكرونه بكل إجلال وإكبار، كما سنعرف ذلك قريبا.

وفي ضمن اهتمامي الشخصي المتواضع بتعريف علمائنا الأفاضل، سيما هؤلاء العلماء الأجلاء، من بلاد الهند الشاسعة الواسعة، وعرض علومهم وخدماتهم للباحثين، في العالم الإسلامي يأتي هذا الحديثُ المتعلق بشخصية الإمام الكبير الشيخ صفى الدين الهندي رحمه الله.

#### المبحث الأول: اسمه ونسبه:

هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد، أبو عبد الله، صفي الدين، الأرموي أصلا، الهندي مولدا ونشأة، الدمشقي وفاة، شيخ شيوخ الإسلام، الشافعي مذهبا، المتكلم على طريقة الأشعري(١).

<sup>(</sup>١) انظر لترجمة الشيخ صفي الدين الهندي: البداية والنهاية لابن كثير: ١٤/ ٤٦، ٨٥، تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي: ١٥/ ٢١، ٣٥، ٣٥/١ العبر في خبر من غبر له: ٤/ ٤١، طبقات الإسلام للحافظ الذهبي: ٩/ ٦٦٢ - ١٦٤، ١٩٠، طبقات الإسنوي: ٢/ ٣٥٤، الدارس الشافعية الكبرى للتاج السبكي: ٩/ ١٦٤ - ١٦٤، ١٩٠، طبقات الإسنوي: ٢/ ٣٥٤، الدارية في تاريخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي: ١/ ٩٧، ٩٥، ١٥٠، العقود الدرية لابن عبد الهادي: ١/ ٢٥٧، الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر: ١/ ٣٥٧، الوافي بالوفيات

وقد ورد اسم أبيه عند الصفدي والسيوطي أنه عبد الرحن، ولعله تصحيف أو سهو، وقد ذكر جمهور المؤرخين أن والده عبد الرحيم.

وفي نسبته المذكورة ما يُشعِر بأن أصله من أرمينية بأذربيجان، ولعل أحد آبائه قد انتقل إلى بلاد الهند، بحثا عن الراحة والاستقرار، والبعد عن القلق والاضطراب، بسبب الغزو المغولي الغاشم، فاستقرت أسرته هناك، حيث ولد الشيخ ونشأ.

#### المبحث الثاني: مولده ونشأته ورحلاته:

وبالنسبة لتاريخ ولادة الشيخ صفي الدين، فإنه ولـد ليلـة الجمعـة، الثالث عشر من شهر ربيع الأول، سنة أربع وأربعين وستهانة (٦٤٤هـ/ ١٢٤٦م)، على ما ذكر أكثر المترجين له. وقيل ولد في شهر ربيع الآخر من هذه السنة.

وذكر الشيخ جمال الدين الإسنوي في طبقاته أن مولده كان في ليلة الجمعة في الثالث عشر من شهر ربيع الآخر، في منة (٦٦٤هـ، فهو غير صحيح، لأن معظم المؤرخين قالوا إنه خرج حاجا من بلده (دلمي) في سنة (٦٦٧هـ، ودخل اليمن، فأكرمه المظفر وأعطاه تسعياتة دينار، ثم حج وأقام بمكة ثلاثة أشهر، ورأى بها ابن سبعين وسمع كلامه، ثم دخل القاهرة في سنة ٢٧١هـــ ودخل

المعندي: ٣/ ١٩٧، حسن المحاضرة للحافظ السيوطي: ١/ ٥٤٤، شذرات الذهب لابن العهاد: ٢/ ٢٦، كشف المظنون لحاجي خليفة: ٢/ ١٢١، البدر الطالع للشوكان: ٢/ ١٨٨، ١٨٧، أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجي: ٣/ ١٦٠، ١٢١، التاج المكلسل له أيضا: ٢٩٤، هدية العارفين المعلوب المتعادي: ٢/ ١٣٠، نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبد الحي الملكنوي: ١/ ١٢٠، ٢/ ١٠٠٠ القلائد الجوهرية في تباريخ المسالحية لابن طولون: ١/ ١٦٧، تباريخ الأدب العربي لمروكلان: ٢/ ١٩٠٠ الأعلام المؤركلية: ١/ ١٦٠، ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠

البلاد الرومية واجتمع بالقاضي سراج الدين صاحب التحصيل) وخرج منها سنة ٦٨٥هـ.

وأما عن مكان ولادته فقد نص المؤرخون، كالإسنوي وابن كثير والذهبي، على أنه ولد في بلاد الهند، وقد ورد عند البغدادي ما يوهم أنه ولد في خارج الهند، ثم سافر إليها، حيث قال: «الأرموي: محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الأرموي الأشعري سافر إلى الهند والروم وانتقل إلى دمشق...»(۱)، ولا شك في أنه خطأ تفرد به هو فيها أعلم. ولكنهم لم يذكروا البلد الذي ولد فيه بالهند، وربها ولد وتربى في منطقة شهالية من بلاد الهند، بالقرب من مدينة «دلهي»(۱)، لأنهم ذكروا أن الشيخ قد خرج حاجا من بلده «دلهي» في سنة «دلهي» تجها إلى اليمن، ولم يكن من عادة سكان الهند الجنوبية، حين يقصدون بر العرب، أن يمروا بدلهي؛ بل كانوا يركبون البحر من إحدى موانئ الجنوب الكثيرة.

وقد كانت نشأته الأولى في الهند حيث ولد، وغالب الظن أنه في ناحية من نواحي مدينة دلهي العريقة، ونشأ هناك في بيت علم وفقه ودين، وأخذ عن جده لأمه وكان فاضلًا (٢)، كما قرأ على جده لأبيه محمد الهندي (١). وقضى في الهند فترة

<sup>(</sup>١) هدية العارفين للبغدادي: ٦/١٤٣.

<sup>(</sup>٢) وفيه دليل على وجود المذهب الشافعي في شهال الهند، وإن كان وجودا ضئيلا، وهذا أمر لا يعرفه كثير من الباحثين، بل منهم من يجهل أن قطرا بأكملها في الهند شافعي المذهب، وهو بلاد مليبار، محمط رحال الأخيار، بالإضافة إلى كثرة وجودهم في مدن أخرى خارج مليبار، كمدراس، وأحمداباد وبمباي.

<sup>(</sup>٣) قال النعيمي في الدارس في تاريخ المدارس نقلا عن الذهبي: إنه «تفقه بالهند على جده لأمه الذي توفي سنة سنين وستهائة (٣٦٠هـ) ، انظر أيضا ذيول العبر: ١/٤، وقال ابن العباد في الشذرات: إنه توفى سنة ٢٠٦هـ.

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية للإمنوي: ٢/ ٥٣٤، شذرات الذهب لابن العهاد: ٦/ ٣٦.

لا بأس بها من حياته، إلى أن خرج منها سنة «٦٦٧هـ» وله من العمر ثلاث وعشرون المنة (١٠)، فكان لهذه النشأة في كنفهما وتحت ظلالهما أثرها الطيب في حياة الولد.

والذي يظهر أنه قد درس في الهند على جديه وغيرهما من علماء الهند شتى فروع العلم، وبرع في كثير من الفنون، وتلقى ما يتلقاه أمثاله، من طلبة زمانه، وأكثر، وفاق كثيرا من بنى عصره، لاسيها العلوم العقلية، التي كانت الهند آنذاك صاحبة نصيب أوفر فيها، وإن لم يحدثنا التاريخ عن تفاصيل ذلك.

إلا أنه قد تطلع إلى أبعد الآفاق، لتحصيل القدر الأكبر من العلم، والالتقاء بالعلماء خارج الهند، للتعرف على ما لديهم من المعارف. وهكذا خرج من الهند سنة «٦٦٧هـ» في الثالثة والعشرين من عمره وقد جمع من العلوم ما يجعله عالما ذا شأن، يدل عليه أنه لما توجه إلى اليمن، في طريقه إلى مكة، أكرمه الملك المظفر نور الدين يوسف بن المنصور (٣٦٩-٣٩٤هـ) وأعطاه تسعمائة دينار. ولم تذكر لنا المراجع ما إذا كان له لقاء مع أهل العلم إفادةً أو استفادةً في بلاد اليمن أم لا، كما لم تتعرض لتحديد المدة التي مكث فيها الشيخ الصغي في اليمن، إلا أنها تقدر بثلاث منين على الأكثر.

ثم كانت رحلته الثانية إلى مكة - شرفها الله، وفيها قد أدى فريضة الحج، شم جاور البيت ثلاثة أشهر. والذي تعرضت له المصادر التاريخية بالنسبة لحياته في بلد الله الحرام هو لقائه بشخصية معروفة من كبار رجال التصوف، له شأنه الخطير، وهو ابن سبعين (٢)، وقد سمع الصفي كلامه وبحث معه في الفلسفة.

<sup>(</sup>١) ذيول العبر: ٤/ ١٤، البداية والنهاية: ١٣ ٩ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) هو حد الحق بن إبراهيم بن محمد المرسي الأندلي المتصوف على قواعد الفلاسفة، ينسب إليه القول بوحدة الوجود، وله كلام كثير في العرفان ومؤلفات وأتباع ومريدون يعرفون بدالسبعينية، والناس في أمره بين معظم ومكفر، ولابن تبعية فيه كلام كثير بشه في كثير من=

إلا أن هذا اللقاء هل ترك أي أثر في الجانبين أو في أحدهما؟ فليس في التاريخ أية إشارة إلى ذلك، غير أني بعد الاطلاع على ما توفر لدي من تراث الصفي أرى أنه مجرد لقاء بين شخصين فقط، لم يكن له أثر يذكر، سوى تسجيل واقعة.

ثم ركب البحر متجهًا إلى مصر، ودخل القاهرة في سنة ١٧٠ه هـ ١٧١ه ما ١٧٠ه ما ١٠٠ ما الديار المصرية قرابة أربع سنوات، ولا نعرف بالتفصيل عن نشاطاته العلمية في مصر. وهذا هو رحلته الثالثة.

وأما رحلته الرابعة فكانت إلى بلاد الروم، وعن طريق «أنطاكية»، فدخل البلاد الرومية سنة خمس وسبعين وستهائة (٦٧٥هـ). وكانت إقامته هنا أطول منها فيها سبق من البلاد، حيث مكث بها إحدى عشرة سنة، منها خمس سنوات في «قونية» وخمس آخر في «سيواس» وسنة بـ «قيسارية». وأهم ما يذكر في هذه الرحلة هو اجتهاعه بعلم كبير من أعلام الفكر الإسلامي، ألا وهو القاضي أبو الثناء سراج الدين الأرموي صاحب «التحصيل» (۱) وأخذُه عنه المعقول، ويحتمل أن تكون المدة التي لازمه أو استفاد منه فيها قرابة سبع سنين، وذلك بالنظر إلى دخول الصفي الهندي البلاد الرومية — وهو في سنة «٦٧٥هـ» ووفاة الشيخ الأرموي في «٦٨٢هـ»، غير أن المصادر لم تصرح بذلك.

وأما مدى تأثر الصفي الهندي بالأرموي فليس هناك قاطع - في حدود معرفتي - يدل على تفصيله بالدقة، ولم أجده يذكر الأرموي في نهايته أو تسعينيته، ولعلهما سابقتان على اللقاء بينهما.

تكتبه خاصة كتابه •السبعينية ، توفي بمكة عام ٦٦٨هـ. انظر في ترجمته النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ٧/ ٢٣٢، شذرات الذهب لابن العهاد: ٥/ ٣٢٩، التاج المكلل للقنوجي: ١٦٠، ١٦١، الأعلام للزركلي: ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>۱) وسيأتي ترجته.

وخرج من بلاد الروم في رحلته الأخيرة، متجها إلى بلاد الشام، سنة درمه عد على دمشق؛ تلك المدينة التي كانت تغص بأهل العلم والمؤسسات العلمية، واستوطنها إلى أن وافاه الأجل. وكان رحمه الله مستمرا في الاشتغال بالعلم، في جميع حله وترحاله، حتى بعد وصوله دمشق الشام، مع علمه الغزير ومكانته العلية، أحب الساع من علمائها، مثل الفخر ابن البخاري وغيره، كما تولى التدريس بالأتابكية والظاهرية الجوانية والرواحية والدولقية، وشغل الناس بالعلم، وانتصب للإفتاء. وكان يباشر تدريس أهم العلوم الإسلامية، بها فيه التفسير والحديث وعلم العربية، إضافة إلى ما هو فارس ميدانه وحارس أبوابه، من الفقه والأصول والكلام، ويبدو أن شهرته كعالم محقق وإمام بارز من أثمة الشافعية الأشعرية تبدأ في الشام.

وقد تصدر في مجالس المناظرات العلمية، التي كانت تعقد بين الحين والآخر، وكثيرا ما تعقد بين يدي السلطان، وكان السلطان يعظمه ويعتقده. وكان من أبرزها تلك المناظرة التي جرت بينه وبين شيخ السلفية ابن تيمية، والتي أدت إلى حبسه وإلى أن نودي عليه في البلاد لسبب تبنيه بعض الأقوال الشنيعة في ذات الله على، وكانت لمناظرته روعة وجمال، حتى وصفه الكثيرون كالإمام تاج الدين السبكي القائل: قوكان الهندي طويل النفس في التقرير، إذا شرع في وجه يقرره لايدع شبهة ولا اعتراضا إلا أشار إليه في التقرير، بحيث لايتم التقرير إلا وقد بعد على المعترض مقاومته... (۱).

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: ١٦٤،١٦٢/٩.

ولم يزل يترقى في المناصب العلمية في دمشق، حتى ولي مشيخة المشيوخ، ووقف كتبه بدار الحديث الأشرفية، وانتفع الناس بتلاميذه وتصانيفه(١).

وفي نهاية المطاف، ونحن مع الصفي الهندي في دمشق، نستعرض حادثة هي من أهم الحوادث في حياة الصفي؛ بل في تاريخ الفكر الإسلامي عامة. وهي تتمثل في تصدي علماء الإسلام لابن تيمية ومقاومتهم لمقالاته الفاسدة الكاسدة التي جعلته مسخرة بين الناس، وذلك من خلال مناظرات، كان الصفي الهندي يرأس صفوف أهل السنة والجماعة فيها، ويتحدث عنهم رسميا.

ولا نطول البحث بذكر ترجمة ابن تيمية [٦٦١-٧٢٨ه] (٢)، وببيان بطلان مذهبه، حيث أصبح اسمه الآن في هذا العصر المتدهور دينيا وعلميا من أكثر الأسهاء ورودا على المسامع، وقد احتل الرجل مكانا أكبر عما يستحقه، لفضل تلك الجهود التي بذلها مقلدوه فردا وحكومة، ثم بردود أهل العلم عليه. وجعل منه أصحابه، منذ قيامته الأولى، رجلا فريدا في نوعه، وبعيدا معصوما عن الأخطاء البشرية، حتى لم يتحرجوا من وصفهم إياه — حيا وميتا – بكل خصلة كان هو وأتباعه ينكرونها من خصومهم، ويتهمونهم بالشرك والخروج والخرافات من أجلها، وهكذا اتبركوا بهاء غسله بعد موته! (٦)، فلقي جزاء عمله ضد خصومه؛ الصوفية والأشاعرة، على أيدي أتباعه أنفسهم.

كما أنهم لم يجدوا بين أمة النبي عمد ﷺ أحدا يفوقه، لا، بل لم يجدوا من يساويه في جميع صفات الكمال. انظر مثلا إلى أحدهم، يعلن صراحة، ومن غير

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨، البداية والنهاية: ١٤/٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر في ترجمة ابن تيمية: العقود الدرية، البداية والنهاية لابن كثير: ١٣/ ٢٤١، التجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ٩/ ٢٧١، ٢٧٢، شذرات الذهب لابن العهاد: ٦/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) نقله ابن الألوسي عن ابن رجب في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: ٢٦.

خجل، أنه لا يمكن المقارنة بين ابن تيمية وبين أحد غيره من العلماء، لأنهم جيعا وإن كان لهم بعض الجوانب الإيجابية – لا يخلون من العيوب! حتى انتهى الرجل إلى القول مشكورا، بأنه إن كان هناك أحد يقارَن بشيخ الإسلام فهو الشاطبي – صاحب الموافقات - فقط. فحين رأيتُ منه هذا الكلام فرحتُ به وقرتُ به عيني، وقد خفف الرجل من غلواء التعصب المقيت بعض الشيئ ولكن سرعان ما انقلب السرور هما وغها، والفرح حزنا وندما؛ إذ ذهب الرجل يقرر أن هذه المقارنة أيضا تبوء بالفشل، لأنه قد تبين له أن الشاطبي أيضا أشعري!!(١)، سبحان الله هل هذا أمة محمد ونا النبي العربي الذي كافح للمجد والعز والشرف كفاحا مريرا، وداس الرذائل الجاهلية ودفنها تحت قدميه ؟ وهل الأمة إلا أشاعرة من الهند إلى الأندلس؟

ولكن ابن تيمية عند أهل العلم لم يكن رجلا يُعتد بكثير من آرائه في مجال الأصول ولا في الفروع، وهو، باعتراف أصحابه، رفيق الكرامية المجسمة، حيث قال قاتلهم: • وابن تيمية يمس مذهب الكرامية مسا رفيقا، ولا يشتد في نقده، كما فعل مع الطوائف، وذلك لموافقتهم له في كثير من أصول مذهبه، فقد جوزوا قيام الحوادث بذاته تعالى بل ربها كانوا أول من أحدث هذه المقالة في الإسلام ١٠٥٠.

ولم يكن أمينا في كثير عما صنف وكتب في حق أثمة الدين، وقد تبين كذبه وافتراثه على مثل إمام الحرمين افتراء فضيحا، حيث ادعى أن الإمام رجع عما كان عليه من العقيدة السُّنية السَّنية، وأن السَّافعية لا يَعْتَدُّونَ بأقواله، وأنه لا يعرف الحديث...، وزعم: أن أصحاب الشافعي اتفقوا على أنه ليس له وجه

<sup>(</sup>١) انظركتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن بن صالح: ١/٢١٩-٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية السلفي لمحمد خليل هراس: ١٠٠. انظر للمزيد عن الكرامية ومدى تأثر ابس تيمية بهم نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: ١/ ٣٥٥-٣٥٢.

في المذهب... ولم يعتدوا بخلافه في مسألة من فروع الفقه، وعلى أنه لا يجوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة... من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين!؟٢.

ولم يكن ابن تيمية سامحه الله، بحاجة إلى مثل هذه التكلفات، لولا حرصه على مخالفة الجمهور، واتباعه للهوى. ونحن لا نمنعه حقه، كعالم يهارس حريته العقلية والفكرية، لنقد غيره من الأثمة، كائنا من كان، إلا أنه لم يكن لائقا بمثله التورط في انتقاد طائفة من العلماء، أجمع جمهور الأمة على قبولهم واحترامهم، بهذا القدر من العنف، ومع بعده البعد الشديد في كثير، بل أكثر، عما أخذه عليهم. فالإسراف في الأمر إن دل على شيئ فإنها يدل على أنه لم يرد النصيحة، بقدر ما أراد العداوة والبغضاء.

وفعلا، قد كشفت الأيام عيا أضمره الرجل، بعد أن صدر كتاب إمام الحرمين العظيم فنهاية المطلب في دراية المذهب، بتحقيقات ودراسة قيمية من الدكتور عبد العظيم الديب(١)، جزاه الله خيرا. وسوف تأي الأيام القادمة بدلائل تورطه في حق هؤلاء الأبرياء إن شاء الله، فمن أراد الاستهداء بمن اغتر به وجعله شيخا للإسلام فليتدارك الأمر بترك الحيل، قبل هجوم الأجل، ويرجع إلى تراث الأمة العقلية والنقلية، قبل فوات الأوان والوقوع في هاوية الهوان، وقد اغتر بتلبيساته وتهويلاته أناسٌ من قبل، من أمثال الذهبي الحافظ، مع جلالة قدره في نقد الرجال.

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية، طبعة دار الريان للتراث، القاهرة، ٨٠٤ ه..: ٦/ ١٦٦، ١٦٦، ١٦٦، بيان تلبيس الجهمية له: ١/ ٥٠-٥٤، نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، (قسم المقدمات)، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، طبعة دار المنهاج جدة- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ/ ٧٠٠م: ١/ ٢٠٠- ٢١٠، ٢١٣- ٢١٦، ١/ ٤١٧).

وكم من فئة في هذه الآونة الأخيرة، تعتقد فيه شيئا من الخير، وتجعله أمينا في كل ما قال وكتب، لمجرد ما أشاعه أتباعه من مناقبه ومآثره وكراماته - أحيانا - وعبقريته العلمية، وواسع اطلاعه على علوم الأوائل والأواخر، وفرط ذكائه وجودة حفظه. ولكن هل تنفغ العبقرية شيئا مع كثرة الشذوذ والتناقض وخرق حجاب الهيبة، كلا والله، إن أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري ملأوا طباق الأرض علما، وضربت بهم المُثلُ في العبقرية العلمية والعقلية، ونشروا مبادئ الأخلاق والفضائل، وهل يبلغ ابن تيمية عُشرَ معشار ما بلغه هؤلاء الرجال؟

أقسم بالله يمينا برا إنه بجوار أحدهم - وفيهم الباقلاني والبيهقي والقشيري وإمام الحرمين وحجة الإسلام والقاضي عياض وفخر الدين وسيف الدين وسلطان العلماء وابن عساكر والنووي وابن دقيق العيد والصفي الهندي والتقي السبكي وغيرهم عدد رمال البحار ونجوم السماء، ومنهم المجددون على رؤوس القرون - لا يذكر ولا يلقى له بال. وهو عالم من العلماء، له ما له، وعليه ما عليه، و تغليف أخطائه بغلاف وقار السلف وهيبة أهل الأثر أمر لا أراه صحيحا البتة، ولا مقبو لا عند أهل العلم.

ومع كثرة ما كتب وصنف في عدد من الموضوعات، فهل نجد له ذكرا في كتب المحققين بعده، في مجالات مختلفة إلا تحلة القسم، وأغلى بضاعته في علم الحديث، والمحدثون بعده، منهم من لا يعرفه، كما أن منهم من لا يثق بآرائه فيه كالعلامة المحدث المحقق أبو الحسنات اللكنوي الحنفي مثلا. أين هو في التراث الإسلامي إذا ؟ إن كان شأنه هذا وهذا، كما يدعيه مريدوه؟ وكأن اسمة منسي، وذكره مطوي، وهو مشطوب من ذاكرة الأمة.

ولا أريد أن أنقل هنا ما أطلقه المحققون من العلماء في حقه، مثل الحافظ التقي السبكي، والعلامة ابن حجر الهيتمي وغيرهما، من أعمدة الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية. وكلام بعضهم فيه جد ثقيل، لا أنقله هنا خشية الإطالة، ومراعاة خاطر من وقع في نفسه حبُّه الشديدُ وتعظيمُه المزيدُ، وهو لا يعرف حاله، ونحن قوم لا نسب أبا جهل مراعاة لخاطر عكرمة، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى التاريخ. ومرور بعضهم به - كإسهاعيل الحامدي مثلا في حاشية السنوسية الكبرى - كان بمنتهى الاستهانة واللامبالاة، ولا يخفى جهود الكوثري ومن على شاكلته في رد مذهب ابن تيمية، في القرن المنصرم، الأمر الذي يدلنا على مدى رفض العلماء لما أحدثه ابن تيمية، وتحذيرهم الناس من أخطائه.

واتفض من حوله كلَّ من تعجلوا في إطرائه بادئ بدء قبل انكشاف حاله، وتخلوا عنه واحدا إثر واحد على تعاقب فتنه المدونة في كتب التاريخ (۱۱). ولم يبق معه إلا أهل مذهبه في الحشو وكل من اتهم السلف والأثمة المتبوعين ومقلديهم من عامة الأمة بالتخلف ونبذ القرآن والسنة، وادعوا لأنفسهم الإصلاح والتجديد والاجتهاد الحر الطليق والعقلنة من الشوكاني والقنوجي ومحمد عبده وأذنابه المغرورين به في الأزهر الجديد (۱۲)، ومن ظنَّ أن علماء عصره صاروا كلهم إلبا واحدا ضده حسدا من عند أنفسهم فليتهم عقله وإدراكه، قبل اتهام الآخرين.

<sup>(</sup>١) وثناء بعض المتأخرين عليه لم يكن إلا عن جهل بمسضلات الفتن في كلامه ووجوه الزيخ في مؤلفاته، ومنهم من ظنَّ أنه دام على توبته بعدما استتيب، فداوم على الثناء، ولا حجَّة في مشل تلك الأثنية، وأقواله الماثلة أمامنا في كتبه لا يؤيدها إلا غاو غوى، نسأل الله السلامة.

<sup>(</sup>٣) اقرأ ما كتبه محمد عهارة - الذي جمع بين الاعتزال والرشدية والوهابية في إهاب واحد - في تقريظ كتاب ابن تيمية والآخرة: ٢١-٣٢ حيث جعل كل من دعا إلى الإصلاح (ألا إنهم هم المفسدون) مستفيدا من تراث ابن تيمية ومقلدا له، نعم هذا عقاب من الله تقل لنبذهم تقليد الأثمة المتبوعين، فكروا إلى أخطر مما فروا منه؛ التقليد والتقديس وترك القرآن والسنة.

وكنت أظن فيها سبق<sup>(۱)</sup> أن كثيرا من علهاء أصول الدين ما كانوا يعرفون ابن تيمية ذاتا أو وصفا، فلذلك لم يردوا على شذوذه في أصول الدين، ولكني بعد التأمل الدقيق واحتفاف القرائن الكثيرة التي تستعصي على التعبير الصريح أرى أن هؤلاء العلهاء الأجلاء لم يهملؤا الرد على باطله لجهلهم به، كيف وفيهم أمثال السيد الشريف والسعد التفتازاني والخيالي والسنوسي وعبد الحكيم السيالكوتي واللقاني والباجوري والدردير وغيرهم، عمن يضرب بهم المشل في الإحاطة بالمسائل الكلامية، وفي تحقيق المسائل العقلية العويصة، وبيان الحق من الباطل في الأمور العقدية، بل إنهم قد مروا عليه مرور الكرام، ولم يزنوا لكلامه وزنا، ولم يلقوا له بالا(۱)، رغم تضخيم أتباعه لأقواله في الأونة الأحيرة، وكأن المذهب الأشعري قد تهدّمت أركانه بها، ولم يبق للأمة إلا خيار واحد؛ تقليد عقائد ابن تهمية والتسليم بكل ما قاله.

<sup>(</sup>١) انظر دراستي لمشرح الحيالي على النونية: ٨٥. وكنت أتعجب بعض الشيئ من موقف شيخنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي حفظه الله، وكان كلها كنت أقول له: أليس ابن تبعية أمينا في النقل يا سيدي، ألم يقل أن أمثال إمام الحرمين ... قد رجعوا؟، كان حفظه الله يضحك من كلامي هذا ويقول بكل ثفة وجرأة لا تتزحزحان: هبهات هيهات لابن الجويني الذي قرأ أربعين ألفا في أربعين ألفا... ثم لما تبين في افتراء ابن تبعية على إمام الحرمين بعد صدور نهاية المطلب عرضت عليه الأمر مع هذه المعلومات الجديدة – عندي - مرة أخرى فقال في من فوره - وكأن إعلامي لم يزده شيئا جديدا من العلم: أنا ما كنت ألقي لكلامه ببالا أصلا... نعم إنه الإيهان القوي والعلم الراسخ يورثان الثقة والجرأة التي قد لا يفهمها كثير من طلبة هذا الزمان. (٢) والذين ردوا عليه من السابقين ركزوا على جانب غير جانب الإلميات، مشل سفر الزيارة والتوسل والاستغاثة ويعض المسائل الفقهية، ولعلهم آثروا أسهل الطرق وأخفها مؤنة وخطرا لاطلاع العامة على أخطاء ابن تبعية، وأما التركيز على الجانب الكلامي والإلميات خاصة فقد استجد في العصر الحاضر فقط على المستوى الأكاديمي وغير الأكاديمي، وينبغي أن تستمر هذه المسيرة بشكل أوسع وأتفن علميا بدل الارتكان إلى العاطفة والحياسة، حماية للعقيدة الإسلامية الصحيحة التي هي أصل لتلك المسائل الفرعية، وإن كانت هي أيضا خطيرة، حتى تنهار آخر البة في بناء هذا الميكل التيمي الهزيل.

نعود، والعود أحسن، إلى حديثنا عن الشيخ صفي الدين الهندي مع الشيخ ابن تيمية، ونقول إن ابن تيمية قد تعرض لما ينبغي أن يتعرض له مثله، في المجتمع الإسلامي، لسبب وقوف العلماء – متكلمين وفقهاء وصوفية – له بالمرصاد، واستتيب مرات، وصورة استتابته منقولة من خطيده، وهي مسجلة في كتاب «نجم المهتدي» لابن المعلم القرشي (ص ١٣٠-١٣١ مخطوط) وعليها توقيع كبار العلماء مثل قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة والإمام أحمد بن الرفعة صاحب «المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» في أربعين مجلدا. إلا أنه «لم تمض مدة على ذلك حتى نقض ابن تيمية عهوده ومواثيقه، كها هو عادة أئمة المضلال ورجع إلى عادته القديمة في الإضلال».

وتبدأ قصة انحرافه منذ إصداره «الحموية الكبرى» في عام ١٩٨ه وقد نسب فيها إلى سلف الأمة عقيدة التجسيم، ونسبج على منواله في «الواسطية» أيضا، فانتدب العلماء لمناقشته في ذلك عام ٥٠٧ه.. فناظروه في عدة مجالس، وكان الصفي الهندي هو الذي تولى قيادة المناظرة التي عقدت – وهي حول الواسطية - يوم الجمعة بعد الصلوة ثاني عشر رجب من هذه السنة، وكان في دار السعادة بين يدي الأمير تنكز، فجرى نقاش حول عدة قضايا؛ حول الكلام والتجسيم والاشتراك والتواطؤ في الصفات وحديث الأوعال. وقال له الصفي أثناء هذه المناظرة كلمة، تعبر عن الحقيقة الحية التي يعرفها كل من يعرف ابن تيمية بلا مراء. ولما شرع الصفي يقرر المسألة أخذ ابن تيمية يعجل عليه على عادته، وقد يخرج من شيئ إلى شيئ، قال له هذه الكلمة: «ما أراك ياابن تيمية إلا كالعصفور، حيث أردت أن أقبضه من مكان فر إلى مكان آخر».

وكان الأمير تنكز يعظم الصفي الهندي ويعتقده وكان الهندي شيخ الحاضرين كلهم، وصدر عن رأيه وحبس أبن تيمية، بسبب تلك المسألة التي تضمنت قوله بالجهة، ونودي عليه وعلى أصحابه في البلاد، وعزلوا عن وظائفهم (۱). وفي هذا ما يدل على مكانة هذا العالم الهندي، في تاريخ الفكر الأشعري، ودوره القيادي في مقاومة حملات التضليل.

## المبحث الثالث: أساتذته وتلامذته:

سبقت الإشارة إلى بعض ذلك في المحث السابق من غير تفصيل، وهنا نحاول الحديث عن شيوخ الصفي وتلاميذه ببعض التفصيل.

أما أساتذته فهم كالتالي:

#### ١. جده لأمه:

٢. جده لأبيه: وليس هناك ترجمة لهما في كتب التاريخ التي تيسر لي الاطلاع عليها، غير أن جده لأمه توفي سنة ٩٦٠هـ على ما ذكره الحافظ الذهبي، وكانت هذه الدراسة على هذين الجدين في بلاد الهند قبل أن يشد رحاله إلى الحارج، ولعل هناك أساتذة آخرين تتلمذ عليهم الصفي في الهند كعادة العلماء السابقين من الأخذ عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند حتى الثالثة من الأخذ عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند حتى الثالثة عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند حتى الثالثة المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند حتى الثالثة المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند حتى الثالثة المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند حتى الثالثة المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند حتى الثالثة المناهد عن شيون المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند حتى الثالثة المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند كعادة المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند كعادة العلم المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في الهند كالمتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أقام في المناهد عن المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه قد أنه عند أنه المناهد عن المناهد عن المناهد عن المناهد عن المناهد عن شيوخ البلد المتعددين، ونظرا إلى أنه عنه المناهد عن المنا

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: ٩/ ١٦٢ - ١٦٤، ١٩٠ العقود الدرية لابن عبد الهادي: ١/ ٢٥٩ الدرا الكامنة للحافظ ابن حجر: ١/ ٣٥٧ الدوافي بالوفيات للصفدي: ٣/ ١٩٧ البدر الطالع للشوكاني: ٢/ ١٨٧ البعد العلوم لصديق بن حسن القنوجي: ٣/ ١٩٧ البدر الطالع للشوكاني: ٢/ ١٨٧ البعد العلوم لصديق بن حسن القنوجي: ٣/ ١٢٠ الرام التاج المكلل له أيضا: ٣٩ ٤٣٠ نزهة الخواطر لعبد الحيى اللكنوي: ١/ ٢٠١ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون: ١/ ١٦٧ موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحن بن صالح: ١/ ١٧٦ - ١٨٢ .

والعشرين من عمره، فيستحيل عادة أن يقتصر في الأخذ على جديه فقط، مهما كان منزلتهما في العلم. إلا أن المراجع لم تذكر لنا شيئا من ذلك.

٣. ابن سبعين [٦١٤-٦٦٩هـ]: ذكر الذهبي وغيره: أن الصفي لقيه وبحث معه وسمع منه، في مكة المكرمة حين حج سنة ٦٦٦هـ. قال الشيخ صفى الدين الهندي: حججت سنة ست وستين، وبحثت مع ابن سبعين في الفلسفة، فقال لي: لا ينبغي لك المقام بمكة، فقال له: فكيف تقيم أنت بها؟ قال: انحصرت القسمة في قعودي بها، فإن الملك الظاهر يطلبني بسبب انتمائي إلى أشراف مكة، واليمن صاحبها له في عقيدة ولكن وزيره حشوي يكرهني)(١). ولا أرى أن ابن سبعين يعد من أساتذة الشيخ صفي الدين الهندي بهذا القدر من اللقاء، غير أني ذكرته مجاراة لمن سبقني في دراسة الشيخ الصفي، بمن يتتبع عيوب العلماء من صفوة أهل السنة(٢). وإن سلمنا أنه من أساتذته فهل في ذلك ضرر؟ وقد بحث معه في الفلسفة التي كان ابن سبعين من رجالها، بـنص عبـارة هؤلاء المؤرخين. وله في إمامه الشافعي ﴿ قَدُوةَ حَسَنَةً، حَيثُ قَـالَ ﴿ وَمَـنَ أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان (٢)، ذلك الذي جمع بين التشيع والتجسيم، والذي قال فيه الذهبي: ﴿ أَجْمُعُوا عَلَى تَرَكُهُ ۗ ( ٤).

<sup>(</sup>١) انظر فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي: ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر القسم الدراسي لنهاية الوصول في دراية علم الأصول: ١/ ٩٦-٩٣ لمحقّقَ بن اجريثينا على تراث أهل النظر من العلماء، وقد تخبطا كثيرا في عملية التحقيق والدراسة مع أنها رسالة لنيل أرقى درجة علمية من إحدى جامعات السعودية، فياليت المتزمتين لم يعبثوا بتراثنا.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر: ١٦٠/١١٦، ١١٧، وفيات الأعيان لابن خلكان: ٥/ ٢٥٥، الشافعي؛ حياته وعصره-آراه، وفقهه للشيخ أبو زهرة: ٤٤، نشأة الفكر الفلسفي للنشار: ١/ ٣٢٥، ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) سوف نترجم له حين يأتي ذكره في المسألة الثانية عشر من الكتاب.

3. الإمام السيخ سراج الدين الأرموي [٩٩٥-١٨٢هـ/١٩٨٠] الإمام عمود بن أي بكر بن أحمد الأرموي التنوخي الدمشقي الشافعي الفقيه المحدث الأصولي المتكلم، القاضي سراج الدين أبو الثناء، صاحب «التحصيل» المختصر من المحصول في أصول الفقه، قرأ في اللوصل على كهال الدين بن يونس، وولي القضاء في قونية. من تصانيفه اللباب/ لباب الأربعين/ مختصر الأربعين في أصول الدين للرازي (خ)، ولوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار في المنطق (ط)، شرح الوجيز في الفقه، تهذيب المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة في اللغة. ذيل النهاية لابن الأثير في غريب الحديث، مختصر شرح السنة للبغوي، شرح الإشارات لابن سينا، توفي في قونية، وهو على قضائها. ويعد علما بارزا من أثمة الأصول والكلام من أهمل السنة والجماعة، كان قاضي القضاة، واشتغل سفيرا للملك الصالح نجم الدين أيوب. والجماعة، كان قاضي القضاة، واشتغل سفيرا للملك الصالح نجم الدين أيوب.

٥. الإمام الحافظ فخر الدين ابن البخاري [٩٥-٩٩٩هـ/١٩٩٠-١٢٩١]: هو أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحن السعدي المقدمي الصالحي الحنبلي فخر الدين ابن الشيخ شمس الدين، الفقيه المحدث المعمر، سمع من خلق كثير وألحق الأحفاد بالأجداد في علو الإسناد، تفرد في الدنيا بالرواية العالية، روى الحديث فوق ستين سنة، وروى عنه من الحفاظ من لا يحصى منهم ابن الحاجب وابن دقيق العيد والشيخ صفي الدين

<sup>(</sup>١) انظر في ترجته طبقات الشافعية لابن قاضي شهية: ، كشف الظنون لحساجي خليفة: ١/ ٨١، ٢٥ ١٩٥، ١٩٠١، ٢٠٠٧، ١٨٤٥، ١٩٠١، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٤٠٥، معجم المطبوعات لسركيس: ١/ ٤٢٧، الأعلام لخير الدين الزركلي: ٧/ ١٦٦، معجم المؤلفين لكحالة (طبعة مكتبة المتني - بيروت): ١١٥٥/١٠.

الهندي وابن جماعة وابن تيمية وغيرهم، ومن اللطائف أن الفخر ابن البخاري هذا سمع منه الحافظ المنذري والصلاح ابن أبي عمر، ومات المنذري سنة ٦٥٦هـ والصلاح سنة ٩٨٠هـ وهذا هو السابق واللاحق عند المحدثين، وهو من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتها، وللخطيب فيه كتاب حسن سهاه «السابق واللاحق» (١). رحمه الله ونفعنا به.

وأما تلامذة الشيخ صفي الدين الهندي: فلا شك أن عالما كبيرا كالصفي الهندي، الذي ترك أثرا واضحا على مختلف العلوم الإسلامية، وقدم خدمات جليلة للتراث الأصولي والكلامي، وعاش في أهم المعاقل العلمية في العالم الإسلامي، لاشك أن عالما مثله يستفيد من علمه كل من عرف للعلم لذته وللحياة معناها. وفيها يلي نعرض لحؤلاء الذين حفظ لنا التاريخ ذكرهم، من تلامذة الشيخ صفى الدين:

1- كمال الدين ابن الزملكاني [٦٦٧-٢٧٧هـ/١٣٦٩-١٣٢٧م]: هو الشيخ الإمام محمد بن علي بن عبد الواحد الانصاري الشافعي، كمال الدين، أبو المعالي، المعروف بابن الزملكاني نسبة إلى زملكان قرية من قرى دمشق معروفة باسمها إلى اليوم، وهو من كبار الفقهاء والأصوليين، وصوفي مناظر أديب ناظم ناثر نحوي، انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره، تفقه على الشيخ تاج الدين ابن الفركاح، وأخذ العربية عن بدر الدين بن مالك وقرأ الأصول على الإمام الشيخ صفي الدين الهندي. درس وأفتى وصنف، وتخرج به الأصحاب، ومن مصنفاته

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير: ١٣/ ٣٨٣، ٣٨٣، شذرات الذهب: ٥/ ١٤-١٥، كشف الظنون ٩، ١٥٦-١٦، التاج المكلل للقنوجي: ٢٥٦-٢٥٨، فهرس الفهارس للكتاني: ٢/ ٢٣٣، ٣٣٤، رقم الترجمة (٢٨٩) هدية العارفين للبغدادي: ١/ ١١٤، الأعلام لخير الدين الزركلي: ٤/ ٢٥٧.

رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة الطلاق، ورسالة في الرد عليه في مسألة الزيارة، وشرح قطعة من منهاج الإمام النووي، ومولد النبي الشاختصره من سيرة ابن إسحاق، ونظم ونثر، طلب إلى مصر ليشافهه السلطان بقضاء الشام، فركب البريد فهات قبل وصوله بمدينة بلينس من أعهال مصر في ١٦ رمضان، وحمل إلى القاهرة فدفن بالقرافة بجوارقبة الإمام الشافعي، رحمها الله ونفعنا بها(١).

٧- صدر اليدن ابن الوكيل [٦٦٥-٧١ه]: هو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن زين الدين أبو حفص عمر بن مكي بن عبد الصمد بئ عطية بن أحمد الأموي صدر الدين ابن الوكيل وابن المرحل، ويقال له ابن الخطيب أيضا، ولد بدمياط، وقيل بأشموم وسمع من المسلم بن علان والقاسم الأربلي وغيرهما، وتفقه بأبيه ويشرف الدين المقدسي وتاج الدين ابن الفركاح وأخذ عن بدر الدين ابن مالك وصفي الدين الهندي، وتقدم في الفنون وفاق الأقران وقال الشعر، فلم يتقدمه فيه أحد من أبناء جنسه وأتى فيه بالمرقص والمطرب، وكان أعجوبة في الذكاء، حفظ المفصل في مائة يوم، وحفظ ديوان المتنبي في جعة، وكان نظارا مستحضرا أفتى وهو ابن عشرين سنة، وكان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية بعض الحاضرين فأنشد الصدر في الحال:

إن انتصارك بالإخوان من عجب وهل رأى الناس منصورا بمنكسر

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٩/ ١٩٠- ٣٠ ٢٠ البناية والنهاية لابن كشير: ١٩٠ - ٣٠ البناية والنهاية لابن كشير: ١٩٠ - ٢٠ البناية والنهاية لابن كشير: ٤/ ١٩٠ ، فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي: ٤/ ٧٠ - ٢١ ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ٩/ ٢٧٠ ، شفرات الفعب لابن المهاد: ٦/ ٧٨، ١٠ الأعلل للقنوجي: ١٨٠ ، الأعلام تخير الدين الرركلي: ٦/ ٢٨٤ ، معجم المؤلفين لكحالة: ٢/ ٢٨٤ .

من تصانيفه: الأشباه والنظائر، الفرق بين الملك والنبي والشهيد والولي، طراز الدار؛ ديوان شعر، توفى في القاهرة ودفن بالقرافة(١).

7- الفخر المصري [791- ٥٧ه]: هو أبو الفضائل وأبو المعالي الشيخ الإمام محمد بن على بن إبراهيم بن عبد الكريم، فقيه الشام ومفتيها، المصري الأصل، الدمشقي الشافعي، المعروف بالفخر المصري. لزم الزملكاني، وكان معجبا به يشير إليه في المحافل وينوه بقدره، ونزل له عن تدريس العادلية، وأخذ الأصول عن الشيخ صفي الدين الهندي، كما أخذ عن ابن الوكيل. صنف تفسير القرآن (٢).

٤- القاضي كمال الدين [ ١٧٠ - ١٣٧٨ - ١٢٧٧ م]: هو الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن عبد الله ابن هبة الله بن الشيرازي، الصدر الكبير، القاضي كمال الدين، أبو القاسم، الشافعي الدمشقي، قرأ الأصول على الصفي الهندي، له رد على ابن تيمية في نحو كراسين (٣).

٥- الحافظ شمس الدين الذهبي [٦٧٣-١٧٧٨-١٣٤٨]: هـ و الإمام الحافظ عمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بـن عبد الله الـذهبي، الـتركماني الأصل، الفارقي، ثم الدمشقي الشافعي، أبو عبد الله، شمس الـدين، المحمدث المؤرخ. ولد بدمشق في ربيع الآخر، وقيـل ربيع الأول، وسمع بهـا وبحلب

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٩/ ٥٥، البداية والنهاية لابن كثير: ١٤/ ٩١، انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى بردى: ٩/ ٢٣٣، هدية العارفين للبغدادي: ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتُه في شَـُذراتُ الـذُهبُ لاّبِن العـاد: ٦/ ١٧٠، ١٧١، هديـةُ العـارفين للبغـدادي: ٧/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير: ١٤/ ٢٠٤، شذرات الذهب لابن العهاد: ٦/ ١١٢، معجم المؤلفين لكحالة: ٢/ ١٥٠.

وبنابلس ويمكة من جماعة، وعمن روى الذهبي عنه الشيخ صفي الدين الهندي، وسمع منه خلق كثير، وتوفي بدمشق ثالث ذي القعدة، ودفن بمقبرة الباب الصغير. من تصانيفه الكثيرة: تاريخ الاسلام الكبير في إحدى وعشرين مجلدا، ميزان الاعتدال، سير أعلام النبلاء.

كان الذهبي مؤرخ الإسلام الذي لم يأت بعده من يدانيه، وكل من جاء بعده في فن الرجال والتاريخ فهم عيال عليه. وقد جرى له ما جرى لبعض أهل الحديث، الذين لم يتقنوا الدراية ولم يحققوا الأصول، فتكلم في أمور خارجة عن دائرته، متابعة لشذوذ شيخه ابن تيمية، وإن لم يكن على مذهبه بالكلية، وقد أساء إلى كثير من علماء الأصول من متكلمي أهل السنة، كما أطلق عنان القلم في أعراض كثير من الصوفية الكبار. واستدرك عليه القاضي الإمام الشيخ تاج الدين السبكي - وهو من أنجب تلامذته - في طبقاته وغيرها أمورا كثيرة، ونب على ما وقع له من أوضار التعصب والحمية المذهبية، وعند الله تجتمع الخيصوم، نسأل الله لنا وله العفو والعافية. ورثاه التاج السبكي بقصيدة أولها:

من للحديث وللسارين في الطلب من بعد موت الإمام الحافظ المذهبي بين البرية من عجم ومن عرب بالنقد من وضع أهل الغي والكذب حتى يريك جلاء الشك والريب(١).

من للرواية من للاخبـار ينـشرها مسن للدرايسة والأثسار يحفظهسا من للصناعة يدرى حل معضلها

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة الذهبي طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي، البداية والنهاية لابن كثير: ١٤/ ٢٥٩، ٢٦٠، فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي: ٣/ ٣١٥-٣١٧، النجوم الزاهرة=

7- ابن قيم الجوزية [ ٢٩١ - ٢٥١ - ٢٩١ م]: هو الشيخ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين، مولده في دمشق. تتلمذ على ابن تيمية، حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وطيف به على جمل مضروبا بالعصى، وأطلق بعد موت ابن تيمية. حاول إحياء الفكر الحشوي والاعتزالي من مرقدهما بتآليف، ما كان الناس يعرفونها في القديم، حتى أحياها ثانية الوهابيون في بتآليف، ما كان الناس يعرفونها في القديم، حتى أحياها ثانية الوهابيون في ملسودية، ثم الإصلاحيون في مصر، كا أحياها اللام في الخرقاء، كالشوكاني والقنوجي، وكان الأزهر الشريف يرفضونها إلى زمن جد قريب. كالشوكاني والقنوجي، وكان الأزهر الشريف يرفضونها إلى زمن جد قريب. السعادة، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش، المنظومة النونية التي كفى الله شرها بسيف الإمام السبكي الصقيل ثم العلامة الكوثري بتكملته البديعة.

قال الذهبي في المعجم المختص، فيما ينقله القنوجي: «حبس مدة لإنكار شد الرحل لزيارة الخليل، ثم تصدر للاشتغال ونشر العلم، ولكنه معجب برأيه جريئ على الأمور». قرأ ابن القيم الأصول على الصفي الهندي، ولم يذكره محقق النهاية، كما لم يذكره بعضُ من بحث عن شخصية ابن القيم من المعاصرين. توفي بدمشق، ودفن تجاه المدرسة الصابونية (وبني على قره قبة)! على حد تعبير بعض أتباعه (۱).

<sup>=</sup> لابن تغيري ببردي: ١٠/ ١٨٢، شيذرات الفهب لابن العياد: ٦/ ١٥٣ - ١٥٧، فهبرس الفهارس للكتاني: ١/ ٤١٧ - ٤٢١، معجم المؤلفين لكحالة: ٨/ ٢٨٩، ٢٩٠.

## المبحث الرابع مؤلفاته:

رغم أن الشيخ صفي الدين الهندي عمن اشتغل بفنون كثيرة وعلوم مختلفة دراسة وتعليها إلا أن تأليفه لم يتجاوز فنين اثنين، الذين كانت له فيهما الرياسة المطلقة والإمامة التي لا تنكر؛ علم أصول الفقه وعلم الكلام، ترك فيهما خسة كتب بث فيها علومه الغزيرة ومعارفه المتدفقة، كما ضمنهما أيضا بعض آرائه الفقهية واللغوية والفلسفية. وهنا نتحدث عنها بشيع من التفصيل:

## ١. زبدة الكلام في عصمة الأنام:

يدل عنوانه (۱) على أن هذا الكتاب في العقائد وعلم التوحيد، وهو كذلك، لأنه أشار إليه في الرسالة التسعينية ثلاث مرات بهذا الاسم (ل 1 ٢/ أ، ل ٥ / أ، ل ٩٣/ أ أشار إليه في الرسالة التسعينية ثلاث مرات بهذا الاسم (ل 1 ٢/ أ، ل ٥ / أ، ل ٩٣/ أ من المخطوطة) على وجه الإحالة للمن أراد التوسع. وهذا يدل على أسبقيبته على التسعينية، وأنه أوسع وأشمل منها، ولعل المصنف قد اختصرها منه. وأما زمان/ مكان تأليفه بالتحديد، فلم أعثر على شيئ أتمسك به في ذلك، ولابعد في كونه قد ألف أيام إقامته في أرض الوطن؛ الهند، وقد أشرت إلى أنه عند خروجه من الهند كان قد بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة، وأنه قطع شوطا كبيرا في التحصيل العلمي، وما إلى ذلك من الأمور، التي تجعلنا لانستبعد مثل هذا القول.

والكتاب كان محل اهتهام العلهاء، وكان في متناول أيديهم، يدل عليه استشهاد الإمام تاج الدين السبكي (٧٢٧-٧٧١هـ) رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى (٩٧/١) حينها تعرض لمسالة كلامية – زيادة الإيهان ونقصانه – بكلام الصفي

<sup>-</sup> هدية العارفين للبغدادي: ٢/ ١٥٩، ١٥٩، الأعلام للزركلي: ٦/ ٥٦، معجم المؤلفين لكحالة: 9/ ١٠١، ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي د. عوض الله حجازي: ٣٠، ٣٥ وغيرهما. (١) ومحقق النهاية قد أخطأ في عنوانه كما أنه لم يستوف البحث عنه، انظر ١٢٢١ - ١٢٤ قسم الدراسة.

في كتاب الزبدة قائلا: (...وعليه أيضا من متكلمي الأشاعرة المتأخرين السيخ صفي الدين الهندي فقد صرح في كتاب الزبدة...).

وللأسف الشديد أصبح هذا الكتاب في عداد الكتب المفقودة اليوم، ولم نعثر عليه فيها تتبعناه من فهارس المكتبات ودراسات البتراث الحديثة، ولعل الأيام تكشف عن وجهه النقاب، حتى يستفيد منه الطلاب.

وأما الذين نسبوا هذا الكتاب إلى الشيخ صفي الدين الهندي فكشيرون، عدا ما ذكرته من نسبة المصنف نفسه ونقل التاج السبكي منه. وقد نسبه إليه السبكي وابن قاضي شهبة وطاش كبري زاده وابن العهاد وحاجي خليفة وإسهاعيل باشا البغدادي وعبد الحي الحسني والزركلي(١).

#### ٧. الرسالة التسعينية في الأصول الدينية:

وهي التي نحن في خدمتها الآن، وهي رسالة في علم التوحيد وأصول الدين، كما يدل عليه اسمها، ألفها الشيخ في أعقاب تلك الفتنة التي أضرمها الشيخ ابن تيمية ودعاة السلفية المزعومة، وكان للشيخ صفي الدين الهندي دور فعال في إخمادها، وكسر شوكة أصحابها. ولعلها اختصار لكتابه السابق وزبدة الكلام، كما أشرنا إلى ذلك آنفا. إلا أنه في مسائل التنزيهات - التي حولها دار النقاش بين أهل السنة وابن تيمية - نجده يطيل الحديث، وهكذا يبقى هذا الكتاب خير وسيلة، للتعرف على شخصيته العلمية والفكرية، في نواح شتى، يعرف ذلك من يطلع عليه.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٩/ ١٦٢، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٢/ ٢٩٨، مفتاح دار السعادة لطاش كبري زاده: ٢/ ٣٦٠، شذرات الذهب: ٢/ ٣٧، كشف الظنون: ١/ ٩٥٩، أبجد العلوم للقنوجي: ٣/ ١٢١، هدية العارفين للبغدادي: ٢/ ٣٤٣، نزهة الخواطر: ١/ ٩٠٩، الأعلام: ٢/ ٢٠٠.

ويتكون من تسعين مسألة فيها يتعلق بالعقائد الإسلامية، على منهج الأشاعرة من أهل السنة والجهاعة، بأسلوب رائع سلس، وعبارات موجزة، وترتيب منطقى، وتسلسل موضوعى، كها سنعرف ذلك عها قليل.

ولعل المصنف متأثرٌ في اختيارٌ هذا الأسلوب بمن سبقه من العلماء، اللذين صنفوا في مسائل الأصول والفروع باختيار عدد معين من المسائل، وأول من فعل ذلك من متكلمي أهل السنة هو الإمام عبد القاهر البغدادي في «التبصرة البغدادية» الشهير به أصول الدين للبغدادي»، حيث أدار الكلام فيه في خسة عشر أصلا من أصول الدين، كل أصل منها يشتمل على خس عشرة مسألة (١)، ولا يخفى ما فعله الإمامُ الغزالي في «الأربعين» في التصوف، والرازيُّ في «الأربعين» في أصول الدين. إلا أني لم أجد أحدا من العلماء، غير الصفي الهندي، تناول للسائل العلمية في تسعين مسألة، كما فعل هنا، فانفرد الصفي بهذا العدد: التسعين.

وأما نسبة الكتاب إليه فليس صحيحا ما ذكره محقق النهاية (١/ ١٢٤ قسم الدراسة) من أن أحدا ممن ترجم للشيخ لم يشر إليه، وقد نسبه إليه كل من بروكلهان والزركلي، ويحتمل أيضا أن يكون الكتاب الذي ذكره البغدادي خطأ «الرسالة السنية» هو هذا الكتاب، إن لم يكن «الرسالة السيفية» التي ألفها الصفي، إذ ليس للمصنف كتاب اسمه «الرسالة السنية»(٢)، كما أن نسخته الخطية تحمل نسبته إلى الشيخ صفي الدين الهندي.

وتوجد له نسختان مخطوطتان:

<sup>(</sup>١) أصول الدين للغدادي: ١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي لبروكليان: ٦/ ٤٧٥، الأعلام للزركلي: ٦/ ٢٠٠٠، وكذا هدية العارفين للبغدادي: ٢/ ١٤٣٠.

أ- هي التي اعتمدتُ عليها في إخراج هذا الكتاب، وهي نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة، برقم و١٤٣ عقائد تيمور»، تم نسخها في آخر شهر محرم سنة ١٤٣هه/ ١٣١٧م - أي قبل وفاة المصنف بسنتين - بيد عمر إبراهيم بن عمر بن المهذب بن الواسطي الشافعي، وتقع في ١١٥ ورقة، والورقة ١٥ سطرا. وبه بعض الأسقاط، نشير إليها في الهامش. وخطها واضح يقرأ، ولم أتمكن من مقابلتها بالنسخة التونسية الآتي ذكرها.

ب- نسخة دار الكتب التونسية برقم «٩٥٣٣ المكتبة العبدلية»، تم نسخها سنة ٩٨٢ هـ بيد أبو الجبر بن الحوراني، وتقع في ١٢٧ ورقة (١).

## ٣. نهاية الوصول في دراية علم الأصول:

وهذا هو أوسع كتاب ألفه الشيخ الإمام من بين مؤلفاته، وهو في أصول الفقه كها يظهر من اسمه، تلقاه أهل العلم بالرضى والقبول، وقال التاج السبكي عن مؤلفات الصفي الهندي وعن النهاية بالخصوص: "كل مصنفاته حسنة لا سيها النهاية». وقد استفاد الناس منه كثيرا، وذكره إمامان كبيران من أثمة الأصول لهما مكانتهما المعروفة فيها بعد عصر الشيخ صفي الدين الهندي؛ أولهما الإمام الشيخ تاج الدين السبكي (٧٢٧-٧٧١هـ) في "رفع الحاجب شرح منها في تأليف رفع الحاجب، وكذلك في شرحه للمنهاج الأصولي المسمى منها في تأليف رفع الحاجب، وكذلك في شرحه للمنهاج الأصولي المسمى المؤلفات التي اعتمد عليها لتأليف موسوعته الأصولية؛ "البحر المحيط»، ونقلاً المؤلفات التي اعتمد عليها لتأليف موسوعته الأصولية؛ "البحر المحيط»، ونقلاً المسلمي والزركشي والزركشي وبدون

<sup>(</sup>١) انظر القسم الدراسي للفائق: ١/ ٧١.

ذلك. وهذا الكتاب من أهم الأمور، التي ترجع شهرة الصفي الهندي إليها، كمناظرته لابن تيمية.

ونسبة الكتاب إليه ليس موضع شك، حتى نثبته بالحجة والبرهان، وقد استفاد منه جل الأصوليين المتأخرين، إن لم يكن كلهم، وأشار إليه كثير من أهل العلم في كتبهم، كما أني لم أجد أحدا تحدث عن الصفي الهندي أعرض عن ذكر هذا الكتاب أو أهمله، كما أن منهم من أشار إلى مكان وجود نسخه الخطية؛ وهي أربع نسخ، بين مصر وتركيا والمغرب، على التفصيل الذي ذكره محققاة.

ولا معنى لإعادة الكلام بعد الكلام، حيث إن هذا الكتاب قد طبع - ولله الحمد - محققا مع دراسة في عشر مجلدات، بها فيها مجلد الفهارس، ومن قاما بهذا العبأ الكبير يستحقان الثناء، لمجرد أنها قد أخرجاه إلى عالم النور، رغم المآخذات الكثيرة التي ليست بالهيئة، والتي ألمحت إلى بعضها، في بعض المواضع والهوامش السابقة، وما أردت أن أجرح به أحدا، غير أني غيور كل الغيرة على تراث علماء أهل السنة والسداد، الذين بلغونا كلمة الإسلام الحق بصدق وأمانة، بمجهودات علمية عالية النقاء والصفاء، ويجب أن تبقى كذلك كما أراد المزيد بخصوص كتاب النهاية (۱).

<sup>(</sup>١) انظر القسم الدرامي لنهاية الوصول في دراية علم الأصول للمحققين د. صالح بن سليان اليوسف ود. سعد بن سالم السويح: ١٣٩/١-١٨٥. ولم أكن أتوقع أن يقيم الخطأ في عنوان الكتاب نفسه، إلا أنه قد حدث، ولايسعني الإغفال عنه، وأقول: قال المحققان (١/ ١٣٩ قسم الكتاب نفسه، إلا أنه قد حدث، ولايسعني الإغفال عنه، وأقول: قال المحققان (١/ ١٣ قسم اللراسة): وذكر الشيخ صفي الدين الهندي في خطبة هذا أنه سياه نهاية الوصول في دراية الوصول، وليس صحيحا، وقد سهاه المؤلف (١/ ٩ قسم التحقيق): ونهاية الوصول في دراية علم الأصول، وإخراجه الفني أيضا ليس بلائق البتة بمكانة هذه الموسوعة الجليلة. هذا وإن أبواب «الاجتهاد والمفتى والمستفتى وما فيه الاستفتاء» من نهاية الموصول قد تعرضت لتحقيق=

ولكني لا أترك الإشارة إلى أمر واحد يتعلق بهذا الكتاب حتى يكون في اعتبار القارئ؛ وهو أن كتاب النهاية يعتبر أحسن كتاب في أصول الفقه، على طريقة المتكلمين، بعد محصول الإمام وإحكام الآمدي، إضافة إلى أنه جمع بين أسلوبي الإمام والآمدي، مع ردود واعتراضات عليها، في أحيان كثيرة، الأمر الذي يثبت إمامة الصفي الهندي في علم الأصول، ويبرهن على جدارته بالصدارة. وكل من يعرف تطور هذا العلم يدرك صدق ما قلت، إذا قرأ النهاية بتأن وتريث.

#### ٤. الرسالة السيفية في أصول الفقه:

قال محققا النهاية عن هذا الكتاب (١/ ١٢٧ قسم الدراسة): ﴿ وهذا الكتاب للشيخ صفي الدين الهندي يأتي في المرتبة الثانية في الأهمية من كتب الشيخ في أصول الفقه، فهو بعد النهاية... ٩. وهذا الكلام يتضمن أمرين اثنين الأول: أن الرسالة السيفية يأتي في المرتبة الثانية في الأهمية، والثاني أنه بعد النهاية.

أما الأمر الأول فيبدو لي أن الأقرب إلى الصواب أنها تلي في الأهمية النهاية والفائق معا، يعني أنها في المرتبة الثالثة لا في الثانية، وذلك لأننا قد اطلعنا على النهاية وعرفنا منزلته عند علماء هذا الفن، كما أن الفائق بصفة أنه خلاصة ما في النهاية، وبأنه آخر مؤلفات الشيخ، وأن اهتمام الأصوليين الكبار بهما – النهاية والفائق – أكثر منه بالرسالة السيفية. ولا أعرف ما إذا كان مرادهما بالأهمية هو هذا أو غيره، فيكون لكلامهما وجاهة.

وأما الثاني فلا زال – عندي – محل بحث، إذ إن النسخة الخطية التي رجحا أنها «الرسالة السيفية» (١/ ١٢٨ قسم الدراسة) توجد في مدينة «كلكتا» في

<sup>=</sup> ودراسة الأمتاذة مسعدة طلبة عباس الجندي، لنيل درجة الماجستير من كلية البنات، جامعة الأزهر، بالقاهرة، عام 1818 هـ/ ١٩٩٣.

الهند؛ بلد مولد الإمام ونشأته الأولى، في حين أن نسخ النهاية والفائق في خارج الهند. فلم لا يمكن أن يكون الصفي قد ألفها أيام حياته في الهند؟ كما ارتئيت مثل هذا في شأن كتابه «الزبدة» من قبل، فيكون الرسالة السيفية قبل النهاية، لا بعدها على خلاف ما رأياه. والذي قررته بالنسبة للأمر الأول يؤيد موقفي هنا أيضا، لأنها إن لم تبلغ مبلغ النهاية والفائق في الأهمية فيحتمل أن يكون سبب ذلك أنها أسبق منهما في التأليف وأقل عمنهما نضجا.

وهذا لا يُلغِي أهمية هذه الرسالة أبدا ولا يقلل من شأنه، كفى أنها مما جادبه قلم هذا الحبر المحقق وسمح به خاطره، ومما يدل على مكانتها عند أهل العلم وأنها شقت طريقها إلى بر العرب، عابرة المحيط الهندي أن قد نقل منها الإمام الزركشي في بحره المحيط، ولا يعترض بأنه ربها نقل منه نقلا غير مباشر، لأن الزركشي قد نص في مقدمة البحر المحيط — حين تعرض للكتب التي يعتمد عليها في تأليفه — على أن «الرسالة السيفية» من ضمن تلك الكتب التي عليها اعتماده، كما نص على النهاية أيضا، كما أشرنا إليه من قبل. وهذا يعني أن الرسالة السيفية لها أهميتها وشأنها، فليست عجرد رسالة في عدة ورقات لا يلقى لها بال. وقد يوجد النقل/ النقول منها في خيبايا زوايا غير الزركشي، وإن لم يمتد إلى ذلك نظري (١).

وعلى أي حال سواء كانت النهاية هي الأسبق أو الرسالة السيفية أسبق - على تردد في ذلك - إلا أني أستطيع أن أقول شيئا على وجه القطع؛ هو أن

<sup>(</sup>١) ويحتمل هذا الكتاب من جملة الكتب التي اعتمد عليها التاج السبكي أيضا في تأليف لرفع الحاجب في ضوء ما قال في مقدمته، ونصه: «...مع ثوخينا الاختصار فيه -- أي في رفع الحاجب - كتبا شتى، منها:....النهاية والفائق كلاهما للشيخ صفي الدين الهندي وغير ذلك، والإحكام...»، ولعله أراد بذلك الغير هذه الرسالة السيفية، والله أعلم. انظر رفع الحاجب شرح غتصر ابن الحاجب للتاج السبكي: ١/ ٢٣٠-٢٣٨.

إحداهما على الأقل، إما النهاية وإما السيفية سابقة على «الرسالة التسعينية» لا محالة؛ إذ قد ورد في التسعينية إحالة على كتاب له في أصول الفقه(١)، ولا أجوز أن يكون ذلك هو «الفائق»، فهو إذاً إما السيفية وإما النهاية.

وأما نسبة هذا الكتاب إلى الصفي الهندي - بعدما عرفنا صحتها من صنيع الإمام الزركثي - فقد تعرض لها كثير من المؤرخين؛ كتاج الدين السبكي وابن قاضي شهبة وابن العهاد الحنبلي وحاجي خليفة وعبد الحي الحسني وإسماعيل باشا البغدادي<sup>(7)</sup>. وأما وجود نسختها الأصلية فيرجح محققو الفائق والنهاية أن النسخة الموجودة في «مكتبة جمعية البنغال الآسيوية» في مدينة كلكتا الهندية باسم «نهاية الوصول إلى علم الأصول» هي هذه الرسالة. وعلى كل حال نرجو أن نسعد، في يوم من الأيام، برؤية الرسالة السيفية لمولانا الشيخ الإمام صفي الدين الهندي.

#### ٥. الفائق في أصول الفقه:

ولما كان كتابه «نهاية الوصول في دراية علم الأصول» مطولا مبسوط العبارة مسحوب الاستعارة يصعب تحصيله على المحصلين اختصره السيخ رحمه الله وسهاه «الفائق في أصول الفقه»، لأنه يفوق المختصر ات المصنفة في هذا الفن، كها ذكره الصفي نفسه.

وقد نسبه إليه معظم من ترجم لـه من المؤرخين بـدون اختلاف في اسم الكتاب، بينها حدث الاختلاف في هل أنه في أصول الفقه أم أنه في أصول الدين.

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة التسعينية مخطوطة: ل١٠٥/أ.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى: ٩/ ١٦٢، طبقات الشافعية لابن قناضي شبهبة: ٢/ ٢٩٨، شذرات الذهب: ٦/ ٣٠، كشف الظنون: ١/ ٢٨٣- وفيه: «الرسالة السينية في أصول الفقه»، وهو خطأ-، نزهة الخواطر: ١/ ٢٠٠- وفيه: «وصنف في أصول الفقه... «الرسالة السبعية»، وواضح أنه تصحيف - هدية العارفين: ٢/ ١٤٣.

فالتاج السبكي وطاش كبري زاده وعبد الحي الحسني، وكذلك القنوجي في أحد كتابيه – على خلاف ما أطلقه محققا النهاية – ذكروه في قائمة مؤلفاته في أصول الفقه، صريحا في النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية، تحت رقم «٨٧ أصول الفقه»، وجاء في النسخة الموجودة في دار الكتب المترية، تحت رقم «٨٧ أصول الفقه»، وجاء في النسخة الموجودة في دار الكتب التونسية، تحت رقم «٢٩٣٦» باسم «الفائق في الأصول». وقد صدر الكتاب بدراسة وتحقيق الدكتور على العميريني في خمس المعلمة الإتحاد الأخوي بالقاهرة في ١٤١١ – ١٤١٣هـ.

في حين أن ابن قاضي شهبة والصفدي وابن حجر العسقلاني وابن العهاد وحاجي خليفة والشوكاني والبغدادي والقنوجي - في كتابه الآخر - ويروكلهان والزركلي وكحالة جعلوا «الفائق في أصول الدين» (٢).

ولا أشغل نفسي بالترجيح بين هذين القولين المختلفين، لأن القول الشاني الذي يرى أن الفائق في أصول الدين قول يخالفه الواقع الحي كها رأيت، ويُعجَب له إذ اختاره هذا الجم الغفير من المؤرخين، ويزداد العجب حين نعرف أن رجلا له وزنه في عجال التراث العربي، كبروكلهان اختار أيضا هذا القول الفاسد بالمرة.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى: ٩/ ١٦٢، شذرات الذهب: ٦/ ٣٧، مفتاح السعادة: ٢/ ٣٦٠، نزهة الحواطر: ١/ ٢٠٠٠، نزهة

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٢/ ٢٩٨، السواني بالوفيات: ٣/ ١٩٧، الدرر الكامنة: ١/ ٢٥٧، شذرات الذهب: ٣/ ٢٧، كشف الظنون: ٢/ ١٢١، البدر الطالع: ٢/ ١٨٧، هدية العرفين: ٢/ ١٤٣، التاج المكلل: ٤٣٩، تماريخ الأدب العربي: ٦/ ٤٧٥، الأعلام: ٦/ ٢٠٠، معجم المؤلفين لكحالة: ١٠/ ١٦١، انظر أيضا أبواب الاجتهاد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء من كتاب نهاية الوصول تحقيق ودراسة رسالة ماجستير لمسعدة طلبة: ٢٤، نهاية الوصول: ١/ ١٣١ (قسم الدراسة).

ويبدو أن الأمر يرجع إلى تقليد اللاحق للسابق، من غير تمحيص ولا نقد، كما يحدث ذلك كثيرا عند بعض المؤرخين.

وقد اعتمد على «الفائق» علمان شهيران من أعلام علم الأصول في مؤلفاتها الأصولية؛ هما الإمام تاج الدين السبكي (٧٢٧- ٧٧١هـ) في إبهاجه ورفع حاجبه تصريحا وجمع جوامعه من غير تصريح، والشيخ بدر الدين الزركشي (٧٤٥- ٧٤٥هـ) في بحره المحيط تصريحا وسلاسل ذهبه من غير تصريح(١). وفي هذا دلالة صريحة على أهمية كتاب الفائق، وأنه في أصول الفقه.

نظرة أخيرة: وبعد ما ورد في هذا العرض السريع لمؤلفات الشيخ صفي الدين الهندي من البيانات تأكدنا من شيئين اثنين؛ هما – أو لا – أن تأليف «الرسالة التسعينية» كان في أعقاب الفتنة التي حدثت في دمشق بين أهل السنة وابن تيمية، وكانت في عام ٥٠٧ه كها أرجحه، وثانيا – أن الرسالة التسعينية مسبوقة بكتاب له في أصول الفقه، ولعله الرسالة السيفية، أو النهاية. وأما أن تكون كلتاهما سابقة على التسعينية فهو من المحتمل. وأما أن يكون الفائق أيضا مسابقة على التسعينية، فالذي أميل إليه أنه بعيد، والله أعلم بالصواب.

وبالنسبة للترتيب الزمني بين الزبدة فالتسعينية يكون الأمر متروك للظن والتخمين، كما أن الترتيب الزمني بين الرسالة السيفية فالنهاية كذلك.

#### المبحث الخامس وفاته وثناء العلماء عليه:

وبعد حياة حافلة مباركة طيبة، امتدت سبعين عاما وأكثر زمانا، كما امتدت - مكانا - من قاعدة الهند إلى عاصمة الشام، مرورا باليمن وأرض الحجاز ومصر

<sup>(</sup>١) انظر رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للتباج السبكي: ١/ ٢٣٠-٢٣٨، البحر المحيط للزركشي: ١/ ٥٣٠-٢٣٨، البحر المحيط للزركشي: ١/ ٥٠، سلاسل الذهب له: ١٤٤، ١٤٤، ٢٩٥، ٢٩٥، ٣٩٠.

وبلاد الروم (١٠)، رحل الإمام الشيخ صفي الدين الهندي عن دنيا الناس، تاركا وراءه هذه الأمجاد التليدة والذكريات المجيدة، كانت وفاته في ٢٩ شهر صفر مسنة ٥١٧هـ/ ٤ أو ٥/ يونيو/ ١٣١٥م. وكانت بدمشق الشام، بعد أن اختارها الوطنَ الثانيَ حرسها الله، ودفن بمقبرة النصوفية كها ورد في «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي. فترك بفراقه فراغا في التاريخ الإسلامي، هيهات أن يملأه أحد سواه.

ولم يمر أحد بتاريخه دون أن يعبر عن عظيم احترامه وبالغ تقديره تجاهه، وقد أثنى عليه من جاء بعده من أهل العلم والتاريخ ثناء جيلا عطرا، يليق بجناب هذا الإمام. قال عنه مؤرخ الشافعية ومتحدث الأشعرية تاج الدين السبكي (٧٢٧-٧٧هـ) رحمه الله: «إنه كان من أعلم الناس بمذهب أبي الحسن وأدراهم بأسراره متضلعا بالأصلين... وكل مصنفاته حسنة جامعة، لاسيا النهاية».

قال الحافظ ابن حجر: (..كان له ورد من الليل، فإذا استيقظ توضأ ولبس أفخر ثيابه، حتى الحف والمهاز، ويقوم يصلي بتلك الهيئة... كان فيه دين وتعبد، وله أوراد، وكان حسن الاعتقاد على مذهب السلف،



<sup>(</sup>١) ولعل من الطرائف ذلك القول الذي تفضل به علينا التاريخ مشكورا، والذي يدل صلى قرار الأصل الهندي في طبع هذا الإمام، يحكيه لنا غير واحد من المؤرخين قائلا: ﴿ وكانت في لسانه عجمة الهنود باقية إلى أن مات، الأمر الذي يتبادر إلى ذهن هندي مثلي قبل أن يدركه الآخرون.

## نص کتاب

# الرسالة التسعينية في الأصول الدينية

للشيخ الإمام صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي رحمه الله

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ [المقدمة]

### وما توفيقي إلا بالله

الحمد لله الجليل جناب، المنيع حجابه، الباهر برهانه، الظاهر أنواره وآثاره، الباطن حقيقته وأسراره، السديد مقاله، السشديد محاله، العزين ثوابه، الجزيل نواله، اللذي شرح صدور أهل السنة والجهاعة بأنوار اليقين، وهداهم بتوفيقه إلى السبيل المستبين، وآثرهم بالاستدلال بالحجج والبراهين، والتمسك بالحبل المتين، حتى جمعوا مقتضى بين العقول، والشرع المنقول.

وخصهم بالدعوة إلى أركان الدين، وأحال بينهم وبين شبه الزائغين، وجنبهم عن بدع المبتدعين وضلال الملحدين، ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين، واقتفاء آثار الصحابة والتابعين، فلا جرم سموا بأهل السنة والجاعة، أيدهم الله بالنصر على الضالين المضلين، وأعلى كلمتهم على العالمين، ووفق خلائقه للانتهاء إليهم إلى يوم الدين.

والصلاة والسلام على رسله الكرام المؤيدين بالمعجزات والملائكة المقربين، خصوصا على مولانا وسيدنا وشافعنا المشفع فينا خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد رسول رب السهاوات والأرضين/ وعلى آله وأصحابه والتابعين له إلى يوم الدين.

#### أما بعد،،،

فهذه الرسالة مشتملة على تسعين مسألة من مسائل أصول الدين، ألفتها لما رأيت طلبة أهل الشام المحروس مقبلين على تحصيل هذا الفن، بعد ما جرى من الفتنة المشهورة بين أهل السنة والجماعة وبين بعض الحنابلة(١)، وسميتها بـ (الرسالة التسعينية في الأصول الدينية».

ورُمتُ فيها الإيجازَ والاختصار، لما أن الهمم إليه مائلة، وعن المبسوطات حائدة، وهي، إن شاء الله تعالى، جامعةٌ لمقصودَيُ الحفظ والبحث. وأسأل الله تعالى التوفيق على حسن إيرادها، والمعونة على إتمامها، وهو نعم الوكيل، وإليه المرجع وعليه التعويل.

وقبل الخوض في المقصود لا بد من تقديم مقدمات:

الأولى: إدراك الذات من غير اعتبار حكم عليه، وبه تصوُّرٌ، ومعه تصديقٌ، وإنها قلنا: (من غير اعتبار)، ولم نقل: من غير حكم، ليتناولَ التصورَ الذي معه الحكمُ، والعبارةُ الثانيةُ لا تتناولها.

والتصور الذي لا يكون معه الحكم هو التصور الساذج، وهو معاند للتصور الذي يكون معه/ الحكم، المسمى بالتصديق، وهما المرادان من قولهم: العلم إما تصور وإما تصديق.

لأن كلمة (إما) للعناد، ولا معاندة بين التصور والتصديق، لأنه شيطره أو شرطه إن جُعلت المنفصلة مانعة الجمع والخلو، وإن جعلت مانعة الخلو أو مانعة الجمع فتصديق على العبارة الأخرى.

<sup>(</sup>١) يشير المصنف هنا إلى تلك الفتنة التي أثارها ابن تيمية في عام ٥ ٧٠ه كها أشرت إليه من قبل. وقد اغتر بهذه الفتنة خلق لم يتقنوا الأصول ولم يحققوا المعقول، وقد انتدب لإخادها أثمة الإسلام قديها وحديثا وألفوا مؤلفات كثيرة وبينوا أحوال هؤلاء الذين يتحينون الفرص لإحياء بقايا عقائد الكرامية والحشوية والمعتزلة من مرقدها باسم السنة والسلف، وسنة محمد كل وسلف أمته منها براء. وكلام المصنف رحمه الله يشعر بأهمية هذا الغن واهتهام الناس به في عصره حتى يتمكنوا من تمييز الصحيح من الباطل.

أما مانعة الخلو فظاهر، وأما مانعة الجمع فباعتبار صدقها على موضوع واحد، أي لا يصدق على التصديق الذي هو عبارة عن إدراك الذات مع اعتبار الحكم أنه التصور ولا عكسه.

ثم المراد من العلم في قولنا: «العلم إما تمصور أو تمصديق» العلم اللغموي المذي همو بمعنى المشعري دون الاصطلاحي، فإنه لا يمصح تقسيمه إليهما، لاعتبار الحكم فيه مع أمور أخرى.

ثم التصديقات والتصورات ليست بأسرها بديهية، وهو بديهي، ولا كسبية، وإلا لدار وتسلسل، وهما ممتنعان، بىل البعض من كل بديهي وكسبي، فالتصور البديهي كتصور معنى اسم الوجود والعدم، والألم واللذة، والكسبي كتصور معنى الروح والملك، والتصديق الكسبي كقولنا: الإله واحد، والعالم حادث، والبديهي كقولنا: النفي والإثبات/ لا يجتمعان ولا يرتفعان، وغيره من البديهيات - كقولنا: الكل أعظم من الجزء، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، وأن الجسم الواحد في آن واحد لا يكون في مكانيين - متفرع عليه.

شم التصديقات أقسام: الأول: الجازم الغير المطابق، وهو الجهل المركب (١)، الشاني: الجازم المطابق لا لموجب، وهو اعتقاد المقلد (١)، والثالث: الجازم المطابق لموجب، وهو العلم.

<sup>(</sup>١) ولم يتعرض المصنف للجهل البسيط، هذا هو صنيعه في النهاية أينضا (١/ ٣٦)، ولعلمه لايرى هذا النوع من الجهل كبعض الأصوليين.

<sup>(</sup>٢) واعترض عليه بأمرين؛ أولا: إنه يقتضي تخصيص التقليد بالمطابق، وليس صحيحا؛ إذ التقليد قبول قول الغير مطلقا فيدخل فيه تقليد الكفار والمبتدعة، وثانيا: إنه يقتضي أن يكون التقليد قسيها للإدراك وقسيها للعلم حيث اشتراكهها في الإدراك وهو غير صحيح. انظر هامش الفائق في أصول الفقه: ١/ ٩.

ثم الموجب إما عقلي، وإما حسي، وإما مركب منهما. والأول إن كفى تصور طرفي القضية في ثبوت الجزم به فهو البديهي، وإلا فهو الكسبي وعسرد(۱) الثاني: هو العلم بالمحسوسات(۱)، والثالث: إن كان ذلك الحسره والسمع(۱) فهو المتواترات، وإلا فهو المجربات والحدسيات(۱).

والرابع: غير الجازم المتساوي الطرفين الشكُ، وغيره الراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم (٥).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والظاهر أن «بجرد» زيادة.

<sup>(</sup>٢) أهمل ذكر الوجدانيات هنا بينها ذكره في النهاية (١/ ٣٧)، وهو العلم الحاصل بالحس الساطن المسمى بـ الوجدان.

<sup>(</sup>٣) ولم يفرق بعضهم - مثل التفتازاني - بين السمع وغيره من الحواس. انظر حاشية التلويع على التوضيح: ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٤) قال المصنف في النهاية (١/ ٣٥، ٣٥) في بيان الفرق بين المجربات والحسيات: «وفرق الإمام يعني الإمام الرازي - بينها من حيث اللفظ - أي فقط، لا من حيث المعنى - أن التجربة إنها تستعمل فيها فيه لأفعالنا - لا «لأفعالها» كها أثبته عقق النهاية - مدخل كها في الأدوية والأغدية. وأما الحدس فيها ليس كذلك، كقولهم: لما رؤي اختلاف نور القمر عند قربه وبعده من الشمس فإنه يحدس عند ذلك بأن نوره مستفاد من الشمس. والصحيح أن بينها فرقا من حيث المعنى أيضا، وهو أن الحدس إنها يكون فيها فيه سرعة الانتقال من الأقوال المؤثر بسبب الدوران، ولا أيضا، وهو أن الحدس، في التجربة، فإن أكثر استعها في الأدوية والأغدية وخواص الأشياء، ومعلوم أن عليتها لاتعلم - لا «لايعلم» كها أثبته محقق النهاية ا - إلا بتكرر الفعل مرة بعد مرة، ومعنى الحدس في اللغة ينبئ عن هذا الفرق».

<sup>(°)</sup> وللمصنف في النهاية (١/ ٣٤-٣٦) في تعريف الشك مسلك أراه ابتكارا له، أشار إليه بعض المتأخرين كالزركثي في البحر المحيط، وحاصله: أن العقل إما يتردد في ثبوت النسبة تردد السواء أو يحكم بأحدهما مع تجويز نقيضه تجويزا سواء، فهما قسمان، كلاهما شك عند المصنف. ثم بين الفرق بينها، وقال: إن الأول منهما – هو التردد في الحكم – قد يكون لعدم الدليل على الاحتمالين وقد يكون لعدليلين متساويين على الاحتمالين، بينها الثاني – هو الحكم مع التردد – لا يكون إلا لدليلين متكافئين حتى لا يكون ذلك الحكم عشوائيا ناشئا عن التشهي. فعلم أن الفرق بينها فرق ما بين العام والخاص. فها المستند الذي سوغ للمصنف تسمية القسم الأول شكا وهم يذكره كثير من الأصوليين على حد تعبيره ؟ وقد استند إلى العرف الجاري بتسمية من تردد في الحكم إثباتا أو نفيا شاكا، أو لسنا نسمى السوفسطائية المتوقفين في حقائق الأشياء تردد في الحكم إثباتا أو نفيا شاكا، أو لسنا نسمى السوفسطائية المتوقفين في حقائق الأشياء

#### المقدمة الثانية

اختلفوا في أول الواجبات، فقيل: هو معرفة الله تعالى، وقيل: هو النظر المفيد للمعرفة، وقيل: هو القصد إلى النظر، والخلاف لفظي، لأنه إن أريد بأول الواجبات ما يجب مقصودا بالذات، فلا شك أنه القصد، وإن أريد به السبب/ المفيد لما هو المقصود بالذات فلا شك أنه النظر المفيد للمعرفة.

ثم النظر واجب سمعا، وقالت المعتزلة وبعض الفقهاء من الفريقين: عقلا.

لنا: قول تعسالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقول تعسالى: ﴿ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]. ووجه الاستدلال به ظاهر.

استدل على وجوب من جهة السمع بأن معرفة الله تعالى واجبة إجماعا، ولا يمكن تحصيلها [إلا](۱) بالنظر، وما يتوقف عليه الواجب المطلق وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، وفيه كلام، فالأولى التمسك بالنصوص كقوله تعالى: ﴿أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ الأصراف: ١٨٥] ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا ﴾ [ق: ٦]، وكقوله عليه الصلاة والسلام: الأصراف: ١٨٥] ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا في ذات الله)(١).

<sup>=</sup> شُكاكا، ونحن نعرف أن الأصل في الإطلاق هو الحقيقة. هذا حاصل كلامه في النهاية، وإن كنت أرى أن فيه شيئا من المراوغة حيث ادعى حقيقية ذلك الإطلاق، فها المانع من كونه توسعا بدليل أن أحدا عن سبقه – فيها أعلم – لم يجعل هذا القسم من مسمى الشك.

<sup>(</sup>١) هذا نما أضفته.

<sup>(</sup>٢) وفيه أيضا كلام لاحتمال أن الأمر الوارد في النصوص لغير الوجوب وأن الخبر من قبيل الآحاد، فلذا فقد عدل عنه الآمدي في الأبكار، والإيجي في المواقف إلى الإجماع. والحق أن طريق المعرفة=

واحتجوا: بأنه لو لم يجب إلا بالشرع، الذي لا يعلم صحته إلا بالنظر في المعجزة، فللمكلف أن يقول: لا أنظر ما لم يجب علي النظر، ولا يجب إلا بنظري. وأما لا أنظر حتى لا يجب علي وهو إفحام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو ممتنع.

وجوابه: منع أنه لا يجب إلا بالنظر، وهذا لأن وجوب الشيء لا يتوقف على العلم بوجوبه، وإلا لزم الدور، بل على التمكن من تحصيل عب العلم به / وأنه حاصل، ثم إنه عناد لا إفحام، ثم إنه لازم عليكم؛ لأن وجوبه عندكم نظري، فللمكلف أن يقول ذلك، والجواب واحد.

ثم النظر مفيد للعلم خلاف للمسمنية (١)، وقيل: في العدديات والهندسيات، دون غيرهما.

<sup>=</sup> يس مقصورا على النظر فقط، بل يمكن التوصل إليها بطرق أخرى، كالإلهام والتعليم والتصفية، إن سلمنا أن ذلك لا يحتاج إلى معونة نظر، فالقول ابوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله تعالى بغير النظرة كما صرح به الأمدي وغيره. وبالبحث يتبين لنا أن الأخذ بمناهج العقل أمر تلتقي عليه المدارس الفكرية الإسلامية جميعا، من المعزنة إلى ابن تيمية، ولا يستثنى منهم سوى الحشوية التي تعيش الآن في قلب المذهب التيمي. وأما الأشعرية فهي أعدل الفرق جميعا في مسألة إيجاب النظر رغم اتهام ابن تيمية وغيره لها بالإفراط أوالتفريط. ولابن السمعاني كلام بعيد عن التحقيق في قواطع الأدلة، ورد عليه الزركثي في البحر المحيط. انظر أصول الدين للبغدادي: ٥٥٧، تبصرة الأدلة للنسفي: ١/ ٢٨، ٢٩، ٤٠، شرح المقاصد للتفتازاني: ٣/ ٤٥٤، ٥٥٥، شرح المعلمة الخيالي على النونية: ٥٣٥-٣٦٧، الأمدي وآراءه الكلامية د. حسن الشافعي: ١ / ١٩٠١، الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ليحيى هاشم: ١٦٥-١٦٧،

<sup>(</sup>١) السمنية: نسبة إلى سومنات [somanath] بلدة في الهند على غير قياس، وهي فرقة تعبد الأصنام وتقول بالتناسخ. وذكر الإمام أحمد مناظرة هؤلاء السمنية لجهم بن صفوان كها نقله غير واحد. وقد جعلهم ابن ثيمية [في الرد على المنطقيين المسمى بالنصيحة أهل الإيان: ٣٧٤-٣٧٦] من عقلاء الهند وحكماتهم، ونازع في نسبة هذا القول إليهم، كها نازع في نسبة إنكار حقائق الأشياء إلى السوفسطائية التي تعد عند مؤرخ الفكر بمنزلة المتواترات. ولكن ابن تيمية=

لنا: أن مَنْ سلَّم أن العالم متغير، وكل متغير حادث، استحال أن لا يعلم أن العالم حادث، ولأن العلم بكونه غير مفيد للعلم يقتضي أنه مفيد له، لأن كونه غير مفيد له ليس بضروري لاختلاف العقلاء، بل الجمهور الأعظم على خلافه، فهو إذن نظري، فيكون إبطالا للشيء بنفسه.

واحتجوا: بأن العلم الحاصل عقيبه ليس بضروري، لاختلاف العقد الله قد ينكشف على خلاف، ولا نظري وإلا لافتقر إلى نظر آخر ولزم التسلسل.

وجوابه: أنه ضروري بمعنى أنه [من] حصل له العلمان المذكوران على الترتيب المذكور اضطر إلى الجنم باللازم عنها. سلمنا أنه ليس بضروري لكنه نظري، والتسلسل منقطع، لأن لروم التيجة عن المقدمتين إذا كان ضروريا وكانتا ضروريتين ابتداء وبواسطته شأنها ذلك وعنده مقدمة أخرى ضرورية. ثم العلم الحاصل عقيب النظر بالعادة، أي أجرى الله عادته بخلقه عقيبه.

وقالت المعتزلة بالتولد، واختار الإمام مذهب القاضي أبي بكر، وهو أنه بطريق الوجوب، لا على سبيل التولد. والفرق بين ما اختاره وبين الأول أنه لا يجوز الانفكاك على الثاني، وعلى الأول يجوز، لجواز خرق العادة للمعجزة أو للكرامة.

لنا: إنه ليس بطريق التولد، لأن العلم في نفسه محكن، فيكون مقدورا لله تعالى، فيمتنع وقوعه بغيره، وحينئذ يلزم أن لا يكون بخلق الله تعالى.

<sup>=</sup>قال إن مثل هذا مما لايتصور، فليكن هو من غرائب إمام السلفية! وقد قبال الله عَلى : ﴿ خَنَمَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِيْمِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

ثم استدل الإمام، على عدم جواز الانفكاك، بأن من علم أن العالم مندير، وكل متغير حادث، فمع حضورهما في ذهنه استحال أن لا يعم أن العالم حادث.

واستدل على فساد التولذ بأن العلم الحاصل عقيب التذكر ليس بطريق التولد إجماعا، فكذا الحاصل عقيب النظر، وهو ضعيف، أما أولا: فلأنه قياس تمثيلي خال عن الجامع، وبتقدير أن يكون معه فلا يفيد إلا الظن، وأما ثانيا: فللفرق، و هو أن التذكر ليس بقصد العبد واختياره، لأنه كثيرا ما يحصل من غير قصد منه، وكثيرا ما لا يحصل له وإن قصده، فيمتنع أن يكون من فعله، فإن منعتم هذا الفرق منعنا/(۱)

#### [إثبات حدوث العالم]

ب / تعالى وصفاته، وباعتبار الأول يصح الجميع كقوله تعالى: ﴿رَبِ الْفَاعَة: ٢] دون الثانى، إذ لا يتصور ضمه إلى مثليه أو مثله:

وتحقيقه (۱): الموجود من حيث هو هو إن لم يقبل العدم، فهو واجب الرجود، وهو الله تعالى، وإن قبله فهو ممكن الوجود، وهو إما متحيز إن قبل الإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك، أو غير متحيز، وهو إما حال في المنحيز إن اختص به بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الأخر كاللون مع المتلون أو غير حال فيه، والأول إن قبل القسمة فهو الحسم وإلا فهو الجوهر الفرد، فعلى هذا أقبل ما يتركب عنه الجسم

<sup>(</sup>١) من هنا بدأ السقط في النسخة، ولم يتبين لي مقدار ما سقط.

<sup>(</sup>٢) انظر الأربعين للرازي: ١/ ١٩،٢٠.

جزآن. وقالت المعتزلة: الجسم الطويل العريض العميق، فعلى هذا أقل ما يتركب عنه ثمانية أجزاء، والنزاع لفظي.

والحال في المتحيز هو العرض، والذي لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز أنكره معظم المتكلمين، محتجين بأنه لو وجد من الممكنات ما هذا شأنه لشارك الباري تعالى في هذه الصفة، ولزم اتحادها/ في الماهية، ولزم أن يكون الواجب ممكنا، أو الممكن واجبا، وهو ضعيف، لأنه اشتراك في السلوب وهو لا يقتضي ما ذكروه، ولو سلم أنه اشتراك في الثبوت لم يلزم ذلك، نعم لو ثبت أنه اشتراك في الثبوت في أخص الصفات لزم ذلك، لكنه ممنوع، وأثبته الباقون منهم والفلاسفة، وهو الجواهر الروحانية (١).

واعلم أن من جملة الأعراض الكون، وهو حصول الجوهر في الحيز، وأنواعه أربعة: الحركة، وهو الحسول الأول في الحيز الثاني. [و] السكون، وهو الحصول الثاني في الحيز الأول. والاجتماع، وهو حصول جوهرين بحيث لا يتخللها ثالث. والافتراق، وهو حصولها بحيث يتخللها ثالث.

<sup>(</sup>١) انظر الأربعين للرازي: ١/ ٢٣،٢٣. والذين قالوا من المتكلمين بهذا القول هم المذين اختاروا أن الروح ليست جسما وأن المعاد روحاني وجسماني - على التحقيق المذكور في تعليقي على شرح العلامة الخيالي على النونية: ٣٣١ وما سيأتي من كلام المصنف في المسألة الرابعة والسبعين- وهم الماتريدي والباقلاني والغزللي وأبي الحسن الحليمي وأبي القاسم الراغب وأبي زيد المدبوسي، ومعمر من المعتزلة وأبي الميضم من الكرامية، وكثير من مشايخ الصوفية. وهذا القول مما استد إليه الفخر الرازي لنفي الحيز عن الشريق أساس التقديس: ١٦، ١٧، وانظر أيضا بيان تلبس الجهمية لابن تيمية: ٥٩ ، ٢٠.

<sup>(</sup>٢) فكرة الأكوان الأربعة - الاجتماع والافتراق والحركة والسكون -أخذها الأشاعرة عن المعتزلة (٢) فكرة الأصول الخمسة: ٩٦-٩٤، مقالات الإسلاميين: ٢/ ١٤)، ويسدو أنها دخلت

والكون والكيانية بمعنى عند هؤلاء، و هو مذهب نفاة الأحوال، كما لا فرق عندهم بين العلم والعالمية. وذهب القاضي أبو بكر ومن تابعه من مثبتي الأحوال إلى أن الكون معنى في الجسم يوجب كون الجسم حاصلا في الحيز فسموا ذلك المعنى بالكون علة للكائنية، وطردوا ذلك في جميع الأعراض، فقالوا: السوادية حالة بالسواد، وكذا العالمية حالة في جميع الأعراض لاحتياجنا الكون هاهنا من جملة الأعراض لاحتياجنا إلى معرفة الحركة والسكون في هذه المسألة.

وفسر المحدث به يكون مسبوقا بالغير أو بالعدم، والأول أعم من الثاني، نظرا إلى اللفظ، لأن الغير أعم من الغير الوجودي أو العدمي، لكن مرادهم منه أولها. والسبق والتقدم بمعنى، وهو على أقسام(١):

الأول: التقدم بالعلية، كتقدم الجرح على الانجراح، والمنضئ على الضوء، وليس هو بالزمان، لامتناع تأخر الانكسار بالزمان على الكسر. وثانيها: التقدم بالذات، كتقدم الواحد على الاثنين، والفرق بينه وبين ما سبق أن الأول أخس من الثاني، وأنه لا يجوز وجود المتقدم في الأول بدون المتأخر، بخلاف الثاني لجواز وجود الواحد بدون الاثنين، وأنه يجوز أن يكون المتقدم في الثاني جزء من المتأخر، بخلاف الأول، فإنه لا يجوز أن يكون المعلم جزء المعلول. وثالثها: التقدم بالشرف، ورابعها:

<sup>=</sup> إلى المذهب الأشعري على يد مؤسسه نفسه (الشامل: ١/ ١٣٤ - ١٣٦، نهاية الإقدام: ١١)، وفي نقد هذه الفكرة انظر ترجيح أساليب القرآن: ٧٦- ٨٠، وانظر أيضا الأربعين للرازي: ١/ ٢١، غاية المرام للآمدي مع هامش المحقق: ٢٤٩. ثم انظر ما يأتي في نفي الجهة والحيز عن الله تعالى تجد كيف توظف هذه الفكرة.

<sup>(</sup>١) انظر بشأن معاني التقدم والتأخر: نهاية الإقدام للشهرستاني: ٧-١١، الأربعين للرازي: ١٣٠١ مناية المرام للآمدى: ٢٥٨.

التقدم بالرتبة، إما حسية، كتقدم الإمام على المأموم، أو عقلية، كتقدم الجنس على النوع، إذا جعل المبدأ/ الجنس الأعلى.

والفرق بينه وبين التقدم بالذات أنه لا يختلف بحسب الاعتبارات، وبالرتبة العقلية يختلف، فإنه إن جعل المبدأ النوع الأخير في صورة الارتقاء كان هو متقدما بالرتبة على ما بعده، وأيضا ما كان متقدما بالذات كان متقدما بالرتبة من غير عكس.

وخامسها: التقدم بالزمان، كتقدم الأب على الابن.

فقال الخصوم: ليس شيء منها مرادا لا في قولنا: العالم مسبوق بالغبر، لأن التقدم بالعلية وبالذات وبالرتبة العقلية إن فسرت على وجه يلين ثبوتها لله تعالى، وبالشرف ثابت لله تعالى وفاقا، والتقدم بالرتبة الحسبة منتفية وفاقا، والتقدم بالزمان يقتضي قدم الزمان، ولا في قولنا: العالم مسبوق بالعدم، لأن التقدم بالعلية والشرف والرتبة الحسية منتفية وفاقا، وبالذات ثابت وفاقا، وبالزمان يقتضي قدم الزمان، ولزم منه قدم الحركة؛ لأنه من لواحقها، ولزم منه قدم الجسم، لأنها من لواحقها،

وقال أهل الحق<sup>(۱)</sup>: هاهنا نبوع آخر من التقدم، وهو المسمى بدالتقدم - التقدم وجود، وليس للمتأخر معه وجود - بالوجود، ؟ وهو أن يكون للمتقدم وجود، وليس للمتأخر معه وجود

<sup>(</sup>١) انظر الأربعين للرازي: ١/ ٢٥-٢٧.

<sup>(</sup>٢) على لسان الشهرستاني - الفائز بقصب سبق المتقدمين، على ما ادصاه لنفسه - [نهاية الإقدام: 9]، ثم تابعه عليه من تابعه، مثل الرازي في الأربعين (٢٦، ٢٧) والمستف هنا، غير أن هذا الجواب بزيادة قسم سادس؛ وهو التقدم بالوجود لم يلق قبولا البتة عند الآمدي، ونقد مسلك الشهرستاني نقدا مريرا ووصفه بأنه «عند التحقيق سراب غير حقيق» (غاية المرام: ٢٥٨- ٢٦١). وكان على المصنف أن يتخذ من كلام الآمدي موقفا، ويبدو أنه يتابع صاحب الأربعين هنا؛ كها هو غالب عادته في هذا الكتاب.

مع عدم الزمان، كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض، فإنه لا يجوز أن يكون ذلك بالزمان، وإلا لزم أن يكون الزمان زمانيا، ولزم التسلسل، فلم لا يجوز أن يكون مثل هذا إلتقدم ثابتا لله تعالى على وجود العالم، هو المعتبر في قوله عليه الصلاة والسلام: «كان الله ولم يكن معه شيء».

وما يقال (۱): إنه لا بداية لصحة وجود العالم، ولا بداية لصحة تأثير المؤثر فيه، وإلا لزم انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان، وهو متنع إذ لا تبقى ثقة بحكم العقل لجواز الجائزات وامتناع الممتنعات، وحينتلذ يصح وجود العالم في الأزل، فيبطل قول من يقول: إنه يمتنع وجود العالم في الأزل، فيبطل قول من يقول: إنه يمتنع العالم في الأزل بغير مقيد للمقصود، إذ لا يلزم من أزلية إمكان العالم إمكان أزلية العالم، لأن الحادث بشرط كونه مسبوقا بالعدم، لا بداية لصحة إمكانه، ولا بداية لصحة تأثير المؤثر فيه، مع ما ذكرتم أن الحادث بممكنة/، فإن المسبوق بالعدم يمتنع أن يكون أزليا.

ويمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم أن امتناعه ذاتي، بل هو بسبب الأزلية، ولا يمتنع الانقلاب من الامتناع الغير الذاتي إلى الإمكان.

وإذا عرف ذلك فلا بد من بينان مذاهب الناس فيه، فنقول (٢): مذهب جميع المليين من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس أن العالم بجميع ما فيه، من العقول والنفوس والجواهر والأجسام، بموادها وصورها والأعراض حادث، وهو مذهب جميع الحكهاء المتقدمين. وذهب أرسطو

<sup>(</sup>١) انظر هذا الاعتراض والردعليه في الأربعين للرازي: ١/٢٧-٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال في الأربعين للرازي: ١/ ٢٩-٣٣.

وأتباعه إلى أن العقول والنفوس والأجسام العلوية بموادها وصورها أزلية، غير أن كل حركة منها مسبوقة بحركة أخرى لا إلى أول.

وأما العنصريات فهي قديمة بموادها، وكل واحدة من صورها وأعراضها مسبوق بآخر، لا إلى أول، وقيل: إنها قديمة بذواتها، محدثة بصفاتها، فقيل: تلك الذوات لم تكن جسها، وقيل به فقيل: أصل الأجسام النار، وتكونت الثلاثة/ الباقية بالتكاثف، وقيل: الأرض وتكونت الثلاثة الباقية بالتلطف، وقيل: الهواء وتكونت الكثيفتان بالتكاثف وتكونت النار بالتلطف، وقيل: الهاء ثم تحرك، فأوجبت بالتكاثف وتكونت النار بالتلطف، وقيل: الماء ثم تحرك، فأوجبت حركته سخونة، فتصاعد على وجهه بسببها زبد، وارتفع منه بخار دخاني، فتكونت الساوات منه، ومن الزبد الأرض، وقيل: البخار وتكونت اللطيفتان بالتلطف والكثيفان بالتكاثف.

وأما الذين قالوا: أصلها ليس بجسم فمنهم من قال: الأجسام مركبة من الهيولى والصورة، وهو مذهب الفلاسفة، وقيل: الوحدات المجردة وهي إذا عرضت لها الإشارة والوضع صارت نقطة وتركب الخط من نقطتين، وتركب السطح من خطين والجسم من سطحين، وقيل: أصل العالم النور والظلمة، وهما قديمان، ومن امتزاجها حدث العالم، وقيل: بالتوقف في المذاهب المتقدمة، وهو قول جالينوس.

ثم الدليل على حدوث العالم وجوه:

الأول: لو كانت الأجسام أزلية لكانت متحركة أو ساكنة، لأنها لا بد وأن تكون حاصلة في الحيز، فإن بقيت فيه فهي ساكنة/، وإلا فهي متحركة، لا جائز أن تكون متحركة، لأن ماهية الحركة تقتضي المسبوقية

بالغير، لكونها مركبة من أجزاء سابقة وأجزاء لاحقة، وهذا المفهوم لا يتفرر إلا بالمسبوقية بالغير والأزلية تنفيها، فالجمع بينها محال.

فإن قلت: الأزلي الحركة الكلية، بمعنى أن كل فرد منها مسبوق بآخر، لا إلى أول لأفرادها الموجّودة التي تقتضي المسبوقية بالغير. قلت: فحنشذ ما هو المحكوم عليه بالأزلي غير موجود في الخارج، لامتناع وجود الحركة الكلية في الخارج، وما هو موجود منها في الخارج فهو ليس بأزلي.

الثاني: إن لم يكن شيء منها حاضراً في الأول أو حصل ولم يكن مسبوقا بحركة أخرى كان مسبوقا بحركة أخرى كان الأزلى مسبوقا بالغير.

فإن قلتَ: ليس شيء من الحركات الجزئية أزليا، إنها الأزلي الحركة الكلية بتعاقب أفرادها الجزئية، فلم يلزم أن يكون لكل الحركات أول. قلتُ: فحينت ذليس شيء من الحركات حاصلا في الأزل، إذ لو حصل لامتنع زواله، وما هذا شأنه يمتنع أن يكون أزليا.

الثالث: / (۱) أن المذهب فساد ما لزمه من نفي جميع ما يعتبر في واجب ٨-ب الوجود من الصفات القديمة بالبراهين اليقينية من أنه يجب أن يكون واحدا في ذاته فردا في حقيقته، لا مشل له ولا شبيه، منزه عن الحركة والسكون، وإليه الرجعة والركون، لا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا متغير ولا محل للمتغيرات وغيرها من صفات واجب الوجود. ثم إنها مع ذلك مسخرة بالحركات الدورية، إما لا لغرض بل بمقتضى الطبيعة،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والظاهر أن هنا أيضا سقطا، ولا أعرف كمية السقط.

أو لغرض تحصيل المولدات الثلاثة، وكل ذلك عما يمتنع على واجب الوجود قطعا، وبالجملة ففساده يكاد أن يعلم بالضرورة.

وقبل الخوض في تقرير البراهين الدالة عليه لا بد من بيان ما هو علة الحاجمة إلى المؤثر وبيان بطلان الدور والتسلسل، وبيان أن احتياج الممكن المحدث إلى المؤثر ضروري أو نظري.

أما الأول: فذهب كثير من المتكلمين إلى أن علة الحاجة إلى المؤثر هي الحدوث، وذهب بعضهم إلى أنها هي المجموع المركب من الحدوث والإمكان، وذهب بعضهم إلى أنها هي الإمكان بشرط الحدوث.

وذهبت/ الفلاسفة إلى أنها هي الإمكان، وعلى هذا ينبني افتقار ١-١ القديم الممكن وافتقار الباقي في حال بقائه إلى المؤثر، فمن قال: الحدوث علة الحاجة أو شطرها لم يُجوز ذلك. ومن قال: إنها هي الإمكان جوز ذلك، إذ الممكن يجوز أن يكون قديها عندهم مع افتقاره إلى العلة، ولهذا قالوا بقدم العالم، مع افتقاره إلى المؤثر.

أما المتكلمون لما لم يروا ذلك لم يجوزوا افتقار القديم إلى المؤثر، وبهذا الاعتبار سموا الفلاسفة بالدهرية، أي يلزمهم القول بذلك من حيث إن علمة الحاجمة هي الحدوث عندهم، وهي غير حاصلة في القديم، فيمتنع افتقاره إلى المؤثر، فإذا قالوا: بقدم العالم لزمهم القول بنفي الصانع.

واحتج من قال: الإمكان علة الحاجة بأن الحدوث ليس علة ولا معتبرا في العلية، لأنه كيفية الوجود الحادث، فيكون متأخرا عنه، وهو مؤخر عن تأثير المؤثر فيه، وهو متأخر عن الحاجة إليه، وهو متأخر عن علة الحاجة إليه. فلو كان الحدوث علة أو شرطها لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب.

وأجيب عنه: أن المعنى من كونه علة أنه لو وقع ذلك الشيء لوقع/ حادثا، وهذه الحيثية متقذمة على وجوده، فلم يلزم ما ذكرتم من المحذور.

واحتج من قال: الحدوث هو العلة أو هو معتبر فيها، بأن الإمكان لو كان وحده علة الحاجة لافتقر العدم الممكن إلى المؤثر، فتكون الأعدام الأزلية مفتقرة إلى المؤثر، وهو عتنع لأن التأثير يستدعي أثرا، والأعدام الأزلية نفي محض، فيمتنع أن يكون أثرا.

وأجيب بأن علة العدم عدم العلة، وفيه أن العدم علة، وإن كان ذلك بالنسبة إلى العدم وهو ممتنع، لأن العلية ثبوتية، فيمتنع قيامها بالمعدوم، ولأنه لا فرق في العقليات بين أن تكون علة للعدم أو للوجود، أو لابد من التأثير، وهو في العدم المحض والنفي الصرف محال، وحيت ذيلزم انسداد باب إثبات العلم بالصانع، ولأن ما يدل على أن الشيء حال البقاء غير مفتقر إلى المؤثر يدل على أن الإمكان وحده لا يكون علة الحاجة.

وأما بطلان الدور، فلأن الأثر إذا أثر في مؤثره، أو في مؤثر مؤثره بمرتبة أو بمراتب لزم تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين أو بمراتب، فرورة أن العلمة متقدمة على المعلسول ولسزم افتقسار السشيء إلى نفسه / ضرورة أن الأثر مفتقر إلى المؤثر، وأن المفتقر إلى المفتقر إلى المشيء ١٠ مفتقر إلى المتيار واحد،

لأن المؤثر واجب بالنسبة إلى الأثر وهو محن بالنسبة إليه، ولو كان المثيء الواحد الشيء الواحد واجبا ومحنا باعتبار واحد وهو محال.

وأما بطلان التسلسل فالدليل عليه مبني على أن العلة يجب أن تكون حاصلة عند وجود المعلول، والدليل عليه أنه لو لم يكن كذلك لكان عند حصول العلة لا معلول، وعند حصوله لا علة، فلم يكن وجود المعلول لوجود علته.

إذا عرف ذلك فنقول: لو تسلسلت الأسباب والمسببات لا إلى نهاية لو جدت تلك الأسباب والمسببات الغير متناهية معا، بناء على ما سبق. فنقول: مجموع تلك الأسباب والمسببات محكن، ضرورة افتقاره إلى آحاده الممكنة، والمفتقر إلى الممكن محكن، فذلك المجموع محكن بحسب المجموع وبحسب آحاده، وكل محكن فله مؤثر، فكذلك المجموع مؤثر، وهو مغاير لنفسه ولآحاده/، والمغاير لمجموع الممكنات والآحاد لا يكون محكنا، بل واجبا، فيكون لمجموع الممكنات ولآحادها مؤثر واجب الوجود.

وأيضا، لما ثبت أنه لا بدوأن يكون لذلك المجموع مؤثر، فالمؤثر في ذلك المجموع ليس هو نفسه، لامتناع كون الشيء مؤثرا في نفسه، ولأجزاء من أجزائه، لأنه إن كان مؤثرا فيه وفي جميع أجزائه لزم أن يكون مؤثرا في نفسه، فلذلك الجزء مؤثر يكون مؤثرا في نفسه أو في سائر أجزائه غير نفسه، فلذلك الجزء مؤثر ضرورة أنه ممكن، وذلك المؤثر يجب أن لا يكون ممكنا، لأن الخارج عن جميع الممكنات لا يكون ممكنا، بل واجبا، ولا خارجا عنه وهو ممكن

لامتناع أن يكون الخارج عن جميع المكنات ممكنا، بل يجب أن يكون واجبا، وحين في ينقطع التسلسل. وبهذا التقدير يعرف سقوط النقض بالسلسلة المأخوذة من جميع الموجودات.

وأما بيان أن احتياج المكن والمحدّث إلى المرجِّح والمحدِث ضروري أو نظري، فاعلم أن الجمهور على أنه ضروري، وهو الحق، فإن العقلاء كلهم إذا حدث أمر طلبوا سببا ويقطعون بوجود سببه، بل الصبيان، فإن الا الصبي لو لُطِم/ وقيل: إنه حدث لا لفاعل لم يُصدِّق البتة، بل هو مركوز في فطرة البهائم، فإن البهيمة إذا سمعت بصوت الخشبة عَدت، وما ذاك إلا لأنها لم تُجوِّز حدوثه بدونها.

ومن الناس من قال: إنه نظري، وأجود ما قيل فيه أن المكن المساوي ما لم يترجح وجوده يمتنع أن يوجد، فذلك الرجحان لا بدله من محل، ضرورة أنه ليس جوهرا قائها بنفسه، ومحله يمتنع أن يكون هو الوجود المسبوق، فهو إذن شيء آخر، يلزم من وجوده وجوده، وهو المؤثر. وأورد بأن ذلك لا يقتضي ترجيح سابق على الوجود، وهذا لأن مثل هذه العبارة تصدق في المتلازمين والمتضايفين، مع امتناع سبق أحدهما على الآخر، والمرجح المقارن لا يمتنع قيامه بذلك الموجود صفة قيل في قيام الموجود بالماهية. ثم الذي يدل عليه أن ترجيح الوجود صفة الوجود، فيمتنع قيامه بغيره.

ولو قيل: الماهية مقتضية للاستواء، فلو حصل الرجحان لاجتمع النقيضان، وأضعف لأن حصول الرجحان لا لسبب لا يناقض

الاستواء الذي هو مقتضى الماهية/ وضعف ما ذكر عليه من الدليل يؤذن أن العلم به ضروري.

إذا عرف ذلك فنقول: الاستدلال على وجود الصانع سبحانه إما بإمكان الندوات، أو بإمكان السهفات، أو بحدوث الندوات أو بحدوث الصفات، فهذه طرق أربعة:

الأول: الاستدلال بإمكان الذوات، فنقول: لا شك في وجود ذوات وماهيات، فإن كان شيء منها لا يقبل العدم من حيث هو هو فقد ثبت القول بواجب الوجود، وإن لم يكن شيء منها كذلك فكلها محكنة، فلها مؤثر، شم ذلك المؤثر إن كان واجبا فهو المطلوب، وإلا فله مؤثر، والكلام فيه كالأول، ولرم إما الدور أو التسلسل، وهما متنعان، فيلزم الانتهاء إلى واجب الوجود.

الثاني: الاستدلال بإمكان الصفات، وتقريره: أن الأجسام متهائلة في الجسمية، لصحة تقسيمها إلى الفلكي والعنصري واللطيف والكثيف، ومورد التقسيم مشترك، فيصح على كل واحد منها ما صح على الآخر، فامتياز كل واحد منها بصفاته للخصوصية مع إمكان اتصافه بغيرها إن فامتياز كل واحد منها بصفاته للخصوصية مع إمكان اتصافه بغيرها إن حان لا مؤثر فقد وقع/ الممكن لا عن مرجح، أو لمؤثر هو جسم أو جسماني أو غيرهما من الممكنات الروحانية، فدور أو تسلسل، لأن الكلام فيه كالكلام في الأول، فتعين أنه يكون لواجب الوجود، وهو المطلوب.

فإن قلت: لعل تعين كل فرد منها شرط قبول تلك الصفات المعينة أو مانع من قبول غيرها. قلتُ: التعين ليس ثبوتيا دفعا للتسلسل، فلا

يكون له مدخل في العلية. سلمناه، لكنه غير لازم للهاهية، وإلا لامتنع وجود أفرادها، فهو إذن جائز الزوال، فها هو التابع له أيضا كذلك، وحينئذ يعود ما ذكرنا من التقدير.

الثالث: الاستدلال بحندوث السذوات، وتقرير أن الأجسام والجواهر محدَثة، بناءً على ما ثبت أن العالم محدَث، وإن لم يبن على ذلك فنقول ذلك بناء على ما يشاهد من حدوث بعض الأجسام المخصوص، فإن حدوث جسميته المخصوصة لا يمكن إنكاره، وكل محدَث فله عدِث، والعلم به ضروري، ومن أنكره فقد خرج عن غريزة العقل.

وأما الذين قالوا: إن العلم به نظري استدلوا(۱) عليه بأنا موجدون ١٠- لأفعالنا، وإنها افتقرت إلينا/ لحدوثها، وأنه شامل لكل المحدثات، فضعفه بيِّن غير خاف. ثم ذلك المحدث يجب أن لا يكون محدثا وممكنا، قطعا للدور والتسلسل.

الرابع: الاستدلال بحدوث الصفات، وهو منحصر في دلائل الأنفس والآفاق، أما الأول فهو الاستدلال بتكون الإنسان من النطفة، فإنها إن كانت متشابهة الأجزاء في الحقيقة كما هي في الحس وتأثير الرحم وسائر الكواكب بالنسبة إليها واحد، وجب أن يكون الإنسان على شكل الكرة، لأن الفاعل إذا كان واحدا والقابل متشابه الأجزاء، كان الأثر متشابها، والشكل الذي هذا شأنه ليس إلا الكرة، ولهذا اتفقت الفلاسفة على أن الشكل الطبيعي البسيط الكرة.

<sup>(</sup>١) لعل الفاء ساقطة أو جرى على جواز تخلية جواب أما من الفاء نادرا. وقد وقع مثل هـذا لكبـار المصنفين، أمثال إمام الحرمين والآمدي وغيرهم، انظر مثلا: غاية المرام للآمدي: ١٨، ٢٨.

وإن لم يكن متشابة الأجزاء، كما يقوله الأطباء أن عند استيلاء حرارة الشهوة ينفصل عن كل عضو جزءٌ من المني مخالف في الحقيقة والطبيعة للجزء الآخر، يتولد مثل ذلك العضو من الذائب في الجنين، وكل مركب لا بدوأن ينحل إلى البسائط، فكان يجب أن يتكون الإنسان على شكل كرات، مضمومة بعضها إلى البعض، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه بتخليق الإله القادر/ الحكيم سبحانه وتعالى.

وعن هذا المعنى عبر الله تعالى عنه في كتابه العزيز بقول تعالى: ﴿ أَلَمْ خَلُهُ مِن مَّاءٍ مُّهِينٍ ﴿ فَقَدَرْنَا خَلُهُ مُن مَّاءٍ مُّهِينٍ ﴿ وَهُلُ يَوْمَ بِنُو لِللهُ كَذَارٍ مُّكُونٍ ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿ فَقَدَرْنَا فَيَعْمَ ٱلْقَندِرُونَ ﴿ وَهُلُ يَوْمَ بِنُو لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ [الرسلات: ٢٠-٢٤].

وأما دلائل الأفاق فبعضها علوية كالاستدلال بخلق السهاوات والكواكب وأحوالها والعجائب والغرائب التي فيها على ما هي مذكورة في كتب الهيئة، وبعضها سفلية كالاستدلال بالآثار العلوية نحو السحاب والمطر والرعد والبرق.

والاستدلال بخلق المعادن والنبات والحيوانات، وقد جمعها الله تعالى في قوله: (١٩٠ ] الآية. في قوله في هذه الدلائل غير لائق بالمختصرات.

المسألة السادسة في أنه تعالى أزلي وأبدي

لأنه ثبت أنه واجب الوجود، وهو لا يقبل العدم.

وما هذا شأنه فهو أزلي وأبدي قطعا، وهذا إذا استدل على إثبات العلم به بطريقة الإمكان، فإن استدل عليه بطريقة الحدوث لزم منه أن العلم به بطريقة العدوث لزم منه أن يكون قديها، وهو يجب أن يكون أزليا لأنه لا ابتداء/ لوجوده، ولا معنى للأزلي إلا ذلك، ويلزم منه أن يكون أبديا، لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه.

عدمه.

لا يقال: لو كان أزليا لكان متقدما على المحدثات بمقدار غير متناه، وإلا لكان حادثا، لأن المتقدم على المحدث بمقدار متناه محدث، لكنه عال. أما أولا: فلأنه يتوقف حينئذ وجود المحدثات على انقضاء ما لا نهاية له وهو عتنع. وأما ثانيا: فلأن المنقضي من الطوفان إلى الأزل أقل من المنقضي من زماننا إلى الأزل، وما كان أقل من غيره فهو متناه، والزائد عليه بمقدار متناه متناه. ولأن كونه أزليا أبديا يتوقف على تحقيق معنى الأزل والأبد، لكن مفهومها غير متحقق، لأنها متقابلان تقابل السلب والإيجاب، وكل أمرين هذا شأنها فإن آخر أحدهما متصل بأول

الآخر، لكن اتصال الأبد بالأزل محال، لأن ما من نقطة تفرض وهي

آخر الأزل وأول الأبد إلا ويمكن أن تفرض قبلها نقطة أخرى بهائة

سنة، وحينئذ يلزم أن يصير الشيء بتقدم مائة سنة أزليا، وهو محال.

لأنا لا نسلم/أن تقدمه على المحدثات بمقدار غير متناه محال، ولا ١٤-١ نسلم أن وجودها حينت في يتوقف على انقضاء ما لانهاية له، بسل على انقضاء ما لا بداية له، ولا نسلم امتناعه. وعن الثاني: لا نسلم أن كل ما كان أقل من غيره فهو متناه، وهذا لأن مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته، وتنضعيف الألف مرارا غير متناه، أقبل من تنضعيف الألفين كذلك، مع أن كل واحد منهما غير متناه.

وعن الشاني من أصل الدليلين: الأزلية عبارة عن نفي الأولية، ومعلوم أن ما ذكرتم لا ينفيه، فلا يكون قادحا في مفهومه، ثم هو لازم على الكل، لأن القول بسبق لا أول له لازم على كل مذهب، والجواب واحد.

# المسألة السابعة في خواص واجب الوجود سبحانه وتعالى

وهـو(١) أمـور: الأول: الـشيء الواحـد لا يكـون واجـب الوجـود لذاتـه ولغيره معا، لامتناع اجتماع النقيضين.

الشاني: أنه غير مركب، لامتناع اجتهاع النقيضين، لأن كل مركب مكن، لافتقاره إلى جزئه.

الثالث: أنه لا يكون جزء الغيره، لأن كل ما يتركب من جزأين فصاعدا فلا بد/ وأن يكون بينها استلزام من الجانبين، كما في المتساويين، كالفصلين والعلة مع المعلول، أو عموم وخصوص مطلقا، كالجنس مع الفصل، أو من وجه دون وجه كما في الماهية الاعتبارية، وإن لم يكن بينها شيء من ذلك كان اجتماعها لمنفصل، وإن لم يكن بين الجزأين شيء من ذلك لم تلتثم منها حقيقة واحدة، لكن ليس بين واجب الوجود سبحانه وغيره شيء من هذه المناسبات، فلا يكون جزء الغيره.

<sup>(</sup>١) لعل الأصوب: وهي.

الرابع: الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا على ماهيته، وهذا على رأي من يرى أنه زائد على رأي من يرى أنه زائد على الماهية فلا يكون ذلك من خواصه.

الخامس: الواجب لذاته لأ يكون وجوبه زائدا عليه، إذ لو كان فإما أن يكون مستبعا للوجود، وهو باطل، وإلا لكان الفرع أصلا والأصل فرعا أو تابعا، فيلزم أن يكون متمكنا، لأن كل تابع محكن لذاته ضرورة أن وجوده بطريق التبعية، فيكون الوجوب لذات محكنا بالذات، هذا حلف، ولا مجتاج إلى قول فالواجب أولى أن يكون محكنا لذاته/، لأن الخلف لزم من الأول، فلا حاجة إلى غيره.

ثم هذا فيه نظر، لأنا لا نسلم أنه يلزم منه أن يكنون الواجب عكنا، فضلا عن أن يكون ذلك بطريق الأولوية، وهذا لأنه لا معنى للواجب إلا ما قام به الوجوب، سواء كان ذلك الوجوب عكنا أو لا يكون.

السادس: الوجوب بالذات لا يكون مشتركا فيه بين اثنتين، وهو مبني على أنه ثبوي. والدليل عليه أنه لو كان متعددا لتشاركا في الوجوب وتمايزا في التعين، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فإن لم يكن بينها ملازمة كان اجتهاعها معلول علة منفصلة، فيكون الواجب معلولا، هذا خلف. وإن كان بينها ملازمة فإن استلزمت الهوية الوجوب كان الوجوب معلولا، هذا خلف، أو بالعكس، وكل واجب هو، فها ليس هو ليس بواجب.

السابع: إطلاق الواجب على الواجب لذاته ولغيره بالاشتراك اللفظي، وإلا لزم أن يكون الواجب لذاته مركبا عا به الاشتراك، إن كان

غنيا عن الغير لم يكن تمام ماهية الواجب بالغير عارضا للغير، ضرورة استغناء أحد أجزائه عن الغير حين ذ/ وامتناع أن يكون الغنى عن الشيء عارضا له، وإلا لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنيا عن الغير افتقار أحد أجزائه إلى الغير، وافتقار تلك الماهية إلى جميع أجزائه، والمحتاج إلى المحتاج إلى الخير، عناج إلى ذلك المشيء، فيكون الواجب لذاته محتاج إلى الغير، هذا خلف.

الثامن: الواجب لذاته لا يصح عليه العدم، وإلا اجتمع النقيضان.

التاسع: الواجب لذاته واجب لجميع صفاته الذاتية الحقيقية، ثبوتيا كان أو سلبيا. واحترز بالذاتية عن الصفات الفعلية، ككونه خالقا ورازقا، فإن قدمه وحدوثه مختلف فيه بين أهل السنة (۱)، فعلى تقدير حدوثه لا يكون واجبا لذاته. وبالحقيقية عن الإضافيات التي تتوقف على وجود الحوادث، ككونه تعالى قبل هذا الحادث المعين ومعه وبعده، ثم الذي يدل على ذلك أنه لو لم يكن كذلك لكان حصول تلك الصفة له يتوقف على حصول أمر آخر له، أو سلبه عنه، وذاته متوقفة على حصول تلك الصفة، بمعنى أنها لا توجد بدون تلك الصفة/، ضرورة أنها من الصفات الذاتية، وامتناع حصول الشيء بدون صفاته الذاتية، وحينشذ يتوقف عسلى عصول المذات على ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على عصول المذات على ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على عصول المذات على ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على عصول المذات على ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على على خلى ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على على خلى ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على على خلى ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على على خلى خلى ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على على خلى ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على خلى ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على خلى خلى ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على خلى ذلك الأمر الخارج، لأن المتوقف على على خلى ذلك الأمر الخارد الخارد على ذلك الأمر الخارد على ذلك الأمر الخارد على خلى ذلك الأمر الخارد على ذلك الأن المتوقفة على حدول المدارد على ذلك الأمر الخارد على خارد على ذلك الأمر الخارد على خارد على خارد على ذلك الأمر الخارد على خارد على خارد

<sup>(</sup>١) وهي المعبر عنها بصفة التكوين، وصفة القدرة تغني عنها عند الأشاعرة، وليس معنى التكوين عندهم إلا تعلق صفة القدرة، فهي إذا حادثة. وأما الماتريدية ترى خلاف هذا، وتقول بالمغايرة بين صفة التكوين وصفة القدرة. انظر لأدق ما كتب في ذلك هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى حفظه الله على الإقتصاد في الاعتقاد: ١١-٥٠٠.

المتوقف على الشيء متوقف على ذلك الشيء، والمتوقف على الغير، لا يكون واجب الوجود.

العاشر: الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته، فيكون الوجوب الذات حصة الذات فقط، وساثر النعوت واجبة لوجود الذات، والوحدة حصة الذات من حيث هي هي، وإن كان الذات مع اعتبار الوحدة لا يبقى واحده.

## المسألة الثامنة في خواص الممكن

وهي أمور: أولها: أنه لا يلزمه من فرض وجوده ولا من فرض عدمه محال.

وثانيها: أن الممكن لا يكون أحد طرفيه أولى به، بسل إما أن يكون مسساوي الطرفين أو يتعين أحد طرفيه لوجود مرجحه، لأن تلك الأولوية إن منعت من طريان الطرف الآخر كانت تلك الأولوية معينة لأحد الطرفين، وإن لم يمنع فيمكن وجوده مسرة وعدمه أحرى، واختصاص أحد الوقتين بوقوع أحدهما دون الآخر إن لم يتوقف على وجود مرجع آخر فقد/ لزم وجود الممكن لا عن مرجع، لأن تلك الأولوية حاصلة في الوقتين، فكونه وجد في أحد الوقتين، دون الآخر،

ترجيحٌ من غير مرجح، وإن توقف لم تكن تلك الأولوية كافيةً في الرجحان، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف.

وأيضا، الكلام فيه كالكلام في الأول، والتسلسل باطل، فيلزم أن يتعين أحد طرفيه، أو الترجيح من غير مرجح، والأول هو المطلوب، والثاني عمتنع.

وثالثها: أن المكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل، لأنه لما استوى طرفاه امتنع الترجيح من غير مرجح.

لا يقال: العدم الأصلي لكونه أزليا غير مفتقر إلى السبب، لأنا نمنع ذلك، وهذا لأن علة العدم عدم العلة.

# المسألة التاسعة في أن الباري تعالى موجود

خلاف اللباطنية خذلهم الله تعالى، فإنهم قالوا: إنه ليس بموجود ولا معدوم.

لنا: إنه ليس بمعدوم، أما أولا: فبالاتفاق، وأما ثانيا: فلما بينا أنه واجب الوجود، وهو لا يكون معدوما، وأما ثالثا: فلأنه موجد المكنات، والمعدوم لا يكون موجدا، وأما رابعا: فلأنه لو كان معدوما المكنات، والمعدوم لا يكون موجدا، والمارابعا: فلأنه لو كان معدوما المكنات، والمعدوم لا يكون موجدا، والأول باطل، لأنه أخس حالا من المعدوم المكن، والثاني كذلك لأنه حينتذ يفتقر إلى مرجح لما سبق،

فيلزم التسلسل، وهـ و ممتنع، وإذا لم يكن معدوما تعين أن يكون موجودا، ضرورةً أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم.

واحتجوا بأنه لوكان موجودا لكان مشاركا لسائر الموجودات في كونه موجودا، فإن لم يخالفه بغد في شيء من الأمور لزم أن يصح عليه كل ما صح على سائر الموجودات، من الحدوث والعدم وامتناع العدم، وإن خالفه في شيء من ذلك لزمه تركب عما به الاشتراك وعما به الامتياز، وكل مركب عكن، فيكون واجب الوجود عكنا، هذا خلف.

وجوابه: يمنع أن وجوده مشترك فيه، وهذا لأنه عين ماهيته. سلمنا أنه زائد على ماهيته، لكن لا نسلم أنه يجوز عليه ما يجوز على سائر الموجودات، وهذا لأنه لا نراع في أنه مخالف لغيره من الموجودات في كونه واجب الوجود، فلعل ذلك شرط لصحة حمل ما يحمل عليه ومانع لصحة حمل ما يحمل على غيره.

سلمناه/ لكن لا نسلم لزوم التركيب على تقرير امتيازه عن غيره في شيء من الأمور، وهذا إنها يلزم ذلك أن لو كان جزء الماهية، أما إذا كان عارضا للمشترك فلا.

واعلم أن النزاع في الملة لفظي، وإلا فنفي حقيقة الوجود عن واجب الوجود غير معقول، وكذا إثبات واسطة بين الموجود والمعدوم ممتنع. والقضيتان بديهيتان، لا يتصور فيها النزاع، بل ليس النزاع إلا في اللفظ.

# المسألة العاشرة في أنه تعالى شيء لا كالأشياء

خلافا لجهم بن صفوان.

لنا: إنه موجود، وكل موجود شيء، لأنه إما مرادف له، أو هو أعم من الموجود، ومتى صدق الخاص صدق العام، ولأن معنى الشيئة حاصل فيه، فوجب أن يكون شيئا. ولأن الكتاب العزيز دال على أنه شيء، قسال الله تعسال: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أُكْبَرُ شَهَدَةٌ قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنمام: ١٩]، وقولسه تعسالى: ﴿كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ ﴾ [المتصص: ٨٨]، والأصل أن يكون الاستثناء من الجنس.

واعلم أن النزاع في هذه المسألة أيضا لفظي، فإن قلنا: إن أسامي الله تعالى قياسية فيسمى الله تعالى/ شيئا، لأن معناه حاصل وهو غير موهم للباطل، وإن قلنا: توقيفية، فأيضا يسمى به لأنه قد ورد به الكتاب العزيز.

وأما أنه ليس كالأشياء، فلأنا سنبين أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وحين في لني لا يكون كالأشياء، ولعله شبهة الخصم، فإن الأشياء منحصرة في هذه الثلاثة، والله تعالى ليس شيئا منها، فيلا يكون شيئا. وجوابه النقض بأنه موجود، فإن الموجود منحصر في هذه الثلاثة، والله تعالى ليس هو شيئا منها، فوجب أن لا يكون موجودا، فإن منع حصر الموجود في هذه الثلاثة منع حصر الشيء فيها.

#### المسألة الحادية عشرة في أنه تعالى ليس بجوهر(١)

خلافا للفلاسفة والنصاري.

لنا: إنه لو كان جوهرا فإن لم يكن منقسها لزم أن يكون الله تعالى مشل الجوهر الفرد في الحقارة، وقد أطبق العقلاء على امتناع وصف الله به، وإن كان منقسها لزم أن يكون مركبا، وكل مركب محكن، والواجب لا يكون محكنا.

الشاني: لو كان جوهرا لكان متحيزا، ولكان متحركا/ أو ساكنا، ولكان قابلا للأعراض المتعاقبة عليه، وحيث في يلزم حدوثه، أو يكون عملا للحوادث، لأن هذه اللوازم من لوازم الجواهر، وهو عليه تعالى عمتنع.

وإن أريد بكونه جوهرا أنه موجود قائم بنفسه غير متحيز ولا متحرك ولا ساكن ولا قابل للأعراض المتعاقبة فلا نيزاع في المعنى، لأنا لا نمنع أن يكون الباري تعالى جوهرا بهذا المعنى، لكن يبقى النيزاع في إطلاق اللفظ عليه، فإنا لا نجوز إطلاقه بناء على أن أسامي الله تعالى توقيفية، ولم يرد به كتاب ولا سنة. ولو سلم أنها قياسية فإنها نجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل، وهذا يوهم لزوم ما سبق من اللوازم.

<sup>(</sup>١) انظر في هذا البحث شرح العلامة الخيالي على النونية: ١٦٩-١٧١.

# المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة والكرامية(١)

لكن بخفهم أخطأ في إطلاق اللفظ دون المعنى، كقول بعض الكرامية: معنى كونه جسما أنه موجود وذات، فهذا صحيح لكنه أخطأ في الإطلاق وفي تفسيره، وكذا أخطأ في اللفظ وفي تفسيره، ومن قال: معنى / كونه جسما أنه قائم بنفسه.

وإنها النزاع في المعنى واللفظ مع من أثبت له حقيقة الجسمية، فمنهم من قال: إنه مركب من لحم ودم، وهو مذهب مقاتل بن سليمان (٢)،

(۱) انظر لتفصيل أقبوال المجسمة والكرامية مقبالات الإسبلاميين للأشبعري: ١/ ٢٨١-٢٩٠، العقيدة النظامية لإمام الحبرمين مع هبوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفيضيل: ٢٨٦-١٠١، احتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ٩٧-٢٠١، الأربعين له: ١/ ١٤٩-١٥١، شرح العلامة الخيال على النونية: ١٨٨-١٨٣، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: ١/ ٣٢١-٣٥٣.

(٢) هو مقاتل بن سليان البلخي، ترجم له ابن النديم ضمن متكلمي الشيعة، وقال عنه الحافظ الذهبي: «كبير المفسرين، أبو الحسن، مقاتل بن سليان البلخي. يروي .. عن: بجاهد، والضحاك، وابن بريدة، وعطاء، وابن سيرين، وعمرو بن شعيب، وشرحبيل بن سعد، والمقبري، والزهري، وعدة. وعنه: سعد بن الصلت، وبقية، وعبد الرزاق، وحرمي بن عهارة، وشبابة، والوليد بن مزيد، وخلق آخرهم على بن الجعد. قال ابن المبارك - وأحسن -: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة! .. وعن أبي حنيفة قال: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل، ومقاتل مشبه... قلت: أجمعوا على تركه، نسب إليه الأشعري القول بأن الله الجسم وجشة على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين، وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه (اضحك بمله فيك، واستعذ بالله من الخذلان)، مات سنة مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه (اضحك بمله فيك، واستعذ بالله من الخذلان)، مات سنة

انظر في ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري: ٨/ ١٤ ترجمة رقم (١٩٧٦)، مقالات الإسلامين للأشعري: ١٨٣٨، الفهرست لابن النديم: ٢٢٢، تباريخ دمشق للحافظ ابن عساكر: ١٨/١٠-١٣٤، ترجمة رقم (٧٦١٧)، وفيات الأعيان لابن خلكان: ٢/ ٢٥٥-٢٥٥، سير=

- 97 -

-14

ومنهم من قال: إنه على صورة نور عظيم يتلألأ، طوله سبعة أشبار بشبر نفسه، ومنهم من قال: على صورة إنسان، فمنهم من قال: على صورة أمرد جعد قطط، وهذا قول مشبهة المسلمين، وقال مشبهة اليهود: إنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية.

ثم اختلفوا في أنه هل يصح عليه الحركة والسكون والمجيء والذهاب ؟ فأباه الكرامية، وأثبته آخرون.

واتفقوا على أنه من جهة فوق، فمنهم من قال: إنه ملاق للعرش، ومنهم من قال: إنه مباين عنه ببعد متناه، وقيل: ببعد غير متناه، ولهم مثل هذه الكفريات شيء كبير.

لنا: ما سبق في نفي كونه جوهرا، فإن ما دل على نفي الجوهرية دل على نفي الجوهرية دل على نفي الجسمية، لأن نفي العام نفي الخاص. الثاني: لوكان جسما لكان متناها، ببرهان التطبيق والموازاة واللمى وكل متناه ممكن، لأن اختصاصه بذلك المقدار لا بدوأن يكون/ بتخصيص مخصص، فيكون مكنا فيكون الواجب ممكنا، هذا خلف.

الثالث: لو كان جسم لكان مركبا قطعا، وكل مركب مكن، فيكون الواجب محنا، هذا خلف.

الرابع: لو كان جسم الكان مشاركا لسائر الأجسام فيها، فإن امتاز عنها بشيء الزم تركبه مما به الاشتراك، وعما به الامتياز، وإن لم يمتاز عنها بشيء آخر لزم أن يصح عليه تعالى كل ما صح على الأجسام، وبالعكس.

<sup>=</sup>أعلام النبلاء للحافظ الذهبي: ٧/ ٢٠١، ٢٠٢، شذرات الذهب لابن العياد: ١/٢٢٧، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: ١/ ٣٢٥، ٣٢٦.

الخامس: لو جاز أن يكون جسها لما جاز تعليل نفي الإلهية عن الشمس بكونها جسها، لكنه معلل به، إذ لا طريق لنا إلى نفي الإلهية عنها إلا بثبوت الجسمية ولوازمها لها نحو التحيز وقبول الانقسام.

السادس: لو جاز أن يكون واجب الوجود جسما لزم القول بالتعطيل، لأنه حينئذ لم يبق لنا طريق إلى إثبات العلم بالصانع، لجواز أن يقال حينئذ أن الأفلاك وما فيها من الكواكب واجبة الوجود بذواتها كما هو مذهب الدهرية وما تحتها من الحوادث فمستندة إليها، فيلزم التعطيل، وكفى بهذا المذهب فسادا أن يلزمه القول بالتعطيل.

السابع: / لوكان جسها فلا بدوأن يكون منقسها، لأن الانقسام من لوازمه، وحين أن قام بكل واحدة من الأجزاء علم وقدرة وإرادة على حدة لزم تعدد الإلهية إذ لا معنى للإله إلا الموصوف بصفة الإلهية، وإن قام بمجموع تلك الأجزاء علم واحد وقدرة واحدة لزم قيام المعنى الواحد بمحلين مختلفين في وقت واحد، ويمتنع.

لا يقال: هذا منتقض بها أن الواحد مناعالم وقادر ومريد، فيلزم المحذور المدذكور، أو تعدد العالمين والقادرين في شخص واحد، والجدواب واحد، لأنا نقول: عمل تلك المصفات قياس بجسم ولا جسماني، بل هو النفس الناطقة، فلا يبرر نقضا.

# المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ليس بعرض

لا [نجد] (١) عاقلا ذهب إليه، لأن العرض لا يقوم بنفسه، بل قيامه بالجوهر والأجسام، فهو محتاج إليها، فلو كان هو الصانع لاحتاجت الجواهر والأجسام إليه، فيلزم الدور، ولأن الحاجة إلى المحل من لوازمه والاستغناء عنه من لوازم واجب الوجود، فلا يكون واجب الوجود عرضا، ولأن العرض لاحياة ولا علم / ولا قدرة ولا إرادة له، فكيف يكون هو عين من شرط فيه هذه الأمور، ولأن جميع ما تقدم من خواص واجب الوجود ينفي أن يكون الباري سبحانه وتعالى عرضا. وبالجملة والعلم بأن صانع العالم ليس بعرض علم جلي جار مجرى البديهات، فلا حاجة فيه إلى التطويل بذكر أدلته.

واعلم أنه لولا أهل الزيغ لما ساغ لعاقل أن يقول: إنه تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ونحوه من النقائص، فإنه تعالى موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، و ما هذا شأنه لا يليق من جهة التأدب أن ينعت بسلب النقائص. ولهذا لو وصف واصف لملك في الشاهد في غاية الجمال والكمال أنه ليس بأعور ولا أبرص ولا أجذم ونحوه من الصفات لاستحق التأديب(٢).

(١) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) رحم الله الشيخ المصنف، وقد أبان عن الحق المر الذي يكمن وراء انشغال علماء أهل السنة بهذا العلم الخطير، ولم يلجئهم إلى ذلك إلا واجب الظروف ومتطلبات الوقت، وكانوا يتمنون أن لا يشتغلوا به مع حقية ما يقررونه فيه حتى قبل انشغالهم به، وكذلك بعده وهم على أهمة اللقاء

# المسألة الرابعة عشرة في أنه تعالى ليس في جهة و لا في حيز(١)

خلاف اللمجسمة والمشبهة والحنابلة (٢)، فإنهم اتفقوا على أنه تعالى في جهة فوق. ثم اختلفوا بعد ذلك في مواضع، فمنهم من قال: إنه تعالى على العرش مماس للصفحة العليا منه، وجوزوا عليه الحركة والانتقال وتبدل الجهات، وهو قول اليهود خذلهم الله تعالى/.

وفيه مذاهب أخر ذكرناها في كتابنا المسمى بـ (زبلة الكلام في عصمة الأنام».

ثم الذي يدل على امتناع كونه في الجهة والحيز وجوه:

الأول: لو كان في جهة وحيز فإما أن يكون مع وجوب أن يكون فيها، وهو باطل؛ لأنه يلزم إما قدم الجهة والحيز أو حدوثه تعالى، وهما متنعان. أو مع جواز أن يحصل فيها، وهو أيضا باطل، أما أولا: فلأنه

بمن لا يأمن مكره إلا كل شقي هالك. فياليت إخواننا السلفيين يعلمون هذا، بـدل أن يروجـوا بين العامة ما يجب على الأمة أن يُجِلوا جناب زعمائهم عنه، فارحم اللهم كل من ذب عن حرمك وحرم نبيك ولو بكلمة وجنبنا مزالق الأقدام ومكامن الأخطار بخفي لطفك وحق نبيك.

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا البحث تأويلات أهل السنة للإصام الماتريدي: ٢/ ٢٤٠ - ٢٤٠ / ٢٨٠ - ٢٨٠ - ٢٨٠ - ٢٨٠ ) انظر في هذا البحث تأويلات أهل السنة للإصام الماتريدي: ٢/ ٢٤٠ - ٢٤٠ البغدادي: ٢١ - ٢٥٠ ) ما المتوجد له: ٢٧ - ٧٥ ، الإنصاف للباقلاني: ٤١ - ٤١ ، المعتدد البغدادي: ٢٠١ - ١١٤ ، المعتدد الفضيل: ٢٠٠ - ١٠٤ ، ناية المواملة الإقدام للشهرستاني: ٤٠١ - ١١٤ ، الأربعين للرازي: ١/ ١٥٢ - ١٦٤ ، غاية المرام للأصدي: ١/ ١٠١ ، نام ، ١٩٠ - ٢٠٠ ، الباب العقول للمكدلاتي: ٢٠١ - ١٨٠ ، حاشية الخيالي على النوفية: ١/ ١٠١ ، شرح العلامة الخيالي على النوفية: ١/ ١٠٠ ، إشارات المرام للمياضي: ١٩٧ - ١٨٠ ، شرح العلامة معاشية الملامة عمد بخيت المطيعي: ٢٧ - ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أي كثير منهم، وإلا فمنهم أمثال ابن الجوزي الذي رد على أصحاب مذهب هذا الباطل. والإمام أحمد منهم بريئ كما نبه على ذلك كثير عمن ترجموا له. انظر مثلا: كشف المحجوب للهجويري: ٣٢٨- ٣٢٠، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ٩٩.

خلاف الإجماع، لأن كل من قال إنه في جهة قال إنه بطريق الوجوب، إذ الخصم إنها يقول به لزعمه أنه لا يتصور وجود موجود ليس في جهة ولا في حيز، وربها يدعي العلم المضروري بذلك، فحيت ذيلزم أن لا يكون ذلك بطريق الجواز. والقول بأنه في جهة وحيز بطريق الجواز قول لم يقل به أحد.

وأما ثانيا: فلأنه حيننذ يكون غنيا عنها، والغني عن الشيء لا يحل فيه. وأما ثالثا: فلأنه حيننذ يحصل له صفة حادثة ضرورة أنه ما كان حاصلا فيها في الأزل، ثم حصل فيها عند حصولها. وأما رابعا: فلأنه حيننذ يلزم تبدل صفة كهاله بالنقص، لأن الاستغناء عن الجهة والحيز وعدم الحصول فيها من صفات الكهال لبعده عن مشابهة المكنات/ والمحدثات، والحصول فيه مشابهة لها فيكون صفة نقص، وهو ممتنع.

الثاني(١): أنه لو كان حاصلا فيها لكان إما متحركا أو ساكنا، ضرورة أن كل متحيز لا يخلو عنها، وهما حادثان، وقد سبق بيانه، وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث.

<sup>(</sup>١) وعلى هذا الدليل كان اعتهاد بعض المتأخرين مثل الفناري القائل بعد نقد أدلة القدامى مشل الأشعري وإمام الحرمين والإيجي والسعد: «فالصواب أن يستدل على هذا المطلب بأنه لو كان الواجب تعالى متحيزا لم يكن منفكا عن الأكوان ضرورة، فيلزم حدوثه، لأن الأكوان موجودة عند المتكلمين أيضا..» [حاشية الفناري على شرح المواقف: ٨/ ٢٣] ولأن الحصول في الحيز من الأكوان، والأكوان من الموجودات العينية عند المتكلمين، على حد تعبير الخيالي [حاشيته على شرح العقائد النسفية: ١/ ٩٩]. والمتكلمون وإن أنكروا الأعراض النسبية جميعا إلا أنهم قالوا بوجود «الأين» وسموه «كونا» وينقسم الأكوان إلى أربعة هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. [طوالع الأنوار للبيضاوي: ١٧ ٢، ما سبق عند المصنف في المقدمة الثانية، وحاشية عبد الحكيم على الخيالي: ١/ ٢٣٥] والحيالي أيضا سلك مسلك الفناري ويبدو أنه متأثر بالفناري وبدو أنه متأثر بالفناري الشرحة على النونية: ١٠ ١٥٣٥] ونجد متكلها مغربيا أيضا، يعد معاصرا للآمدي، هو أبو

الثالث: لو كان حالا فيهما لزم أن يكون له بعد ما، وإلا لزم أن يكون غير منقسم، فيكون جاريا مجرى جوهر الفرد في الحقارة، وقد أطبق العقلاء على تنزيه الله تعالى عن صفات تستلزم الحقارة له. وإن كان له بعد فإن كان متناهيا لزم أن يكون محدثا لما سبق في مسألة الحدوث أو غير متناه، وهو أيضا باطل للبراهين الثلاثة.

الرابع: لو كان فيهم لكان إما جوهرا أو جسها، لامتناع تصور متحيز، ليس بجوهر ولا جسم. ولأنه إن كان منقسها فهو الجسم، وإلا فهو الجوهر، وقد ثبت امتناع اللازم، فالملزوم مثله.

الخامس: المتحيزات متساوية في تمام الماهية، فلو كان متحيزا فاختصاصه بسصفات الإلهية إن لم يكن لمخصص لزم الترجيح بدون مرجح، أو لمخصص لزم أن يكون الواجب مفتقرا إلى الغير/ فيها له من الصفات، وهو ممتنع.

السادس: الحيز غير مفتقر إلى المتحيز، لإمكان الخلاء، والمتحيز مفتقر إليه، فكان الحيز أولى بوجوب الوجود من المتحيز.

الحجاج المكلاتي (ت٦٦٦هـ/ ١٨٣٧م) يعتمد على هذا الدليل في كتابه لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول: ١٨١، ١٨٩، ثم إن الذي صوب سهام النقد إلى أدلة القدامى هو الأمدي (غاية المرام: ١٨١، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٥، ١٩٥) بالقوادح التي ويعسر الجواب عنها على حد تعبيره، في حين حاول أستاذنا الدكتور عمد عبد الفضيل الجواب على الأمدي واستروح = في النهاية قائلا (هوامش على العقيدة النظامية: ٩١): (وبرغم انتقاد الأمدي هذا فستظل طريقة إمام الحرمين (هي طريقة القدامى، وهي التي ذكره المصنف هنا خامسا، ولعله خسه لضعفه) في التنزيه هنا هي الطريقة المثل في نظرنا». إلا أن اثنين من أركان نهضة علم الكلام الخبالي والفناري - لم يعتمدا كما رأيت على تلك الطريقة واستبدلاها بطريقة أخرى، فكيف تكون طريقة الجويني هي الطريقة المثل ؟

السابع: الجهة والحيز كل واحد منها ممكن ضرورة أنه ليس من أجيزاء العالم، فلو كان الباري سبحانه وتعالى مفتقرا في وجوده إلى حصوله فيه، لزم افتقاره إلى الممكن، والمفتقر إلى الممكن ممكن، فكان الواجب ممكنا، هذا خلف.

الشامن: الأحياز إن تساوت في تمام الماهية كان حصوله في بعضها دون البعض إن لم يكن لمرجع لزم الترجيع من غير مرجع، أو لمرجع لزم افتقار الواجب إلى المرجع، وإن تخالف فيها فالذي حصل فيه إن وجد منه فرد آخر لزم ما سبق من المحذور وإلا فسواء قبل الذات اقتضى أن يحصل فيه، أو الحيز اقتضى أن يحصل المتحيز فيه لزم امتناع خروجه منه، وهو باطل.

أما أولًا: فلأن الخصم لا يقول به، فإنه يجوز عليه التبدل والخروج. وأما ثانيا، فلأنه كالمقعد الزمن الملازم للمكان تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

التاسع: / لو كان الله تعالى في جهة فوق فإن كان مباينا للعرش ببعد غير متناه لزم أن يكون غير المتناهي محصورا بين حاصرين، أو ببعد متناه فاختصاصه بذلك البعد المخصوص، دون ما هو أزيد منه أو أقل إن لم يكن لمرجح لزم الترجيح من غير مرجح، أو له لزم افتقار الواجب إلى المرجح، هذا خلف.

وإن لم يكن مباينا عنه بأن كان مماسا له، فإما أن يكون مثله أو أكبر منه أو أصغر منه، والأكبر منه إما أن يكون من جانب أو من الجوانب، إما بمقدار متناه أو بمقدار غير متناه، ولا يخفى فساد هذه الأقسام مما سبق.

العاشر: لو كان في الجهة والحيز، فإما أن يكون من خلقه تعالى أو من خلق غيره، أو لا من خلقه ولا من خلق غيره. والأول [باطل] لأنه يلزم افتقارهما إليه من جهة الخلق وافتقاره إليها من جهة حصوله فيه، فيلزم الدور، ولأن الخالق يجب أن يكون متقدما على المخلوق، فإذا لم يتصور وجوده بدونها فكيف يتصور خلقه لها. والثاني باطل لما سيأتي أنه لا خالق ولا موجد إلا الله تعالى.

والثالث أيضا باطل، لأنه يلزم أن يكونا واجبي الوجود، وفيه لزوم تعدد واجب الوجود، وفيه لزوم تعدد واجب الوجود، وفيه أنها شاركا الباري تعالى في كونها واجبي الوجود، وامتازا عنه بأنه مفتقر إليها وهما غنيان عنه، فكانا بالإلهية أولى منه، تعالى الله عن ذلك وأمثاله من الضلال علوا كبيرا.

احتجوا عليه بالعقل والنقل:

أما الأول: فمنهم من ادعى العلم البديهي بأن كل موجودين لا بد وأن يكون أحدهما ساريا في الآخر، كالجوهر والعرض، أو مباينا عنه كالجوهرين. وبطلانه بيسن، إذ لو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، سيا والأكثرون على خلافه(١)، بل القضية وهمية خيالية، جعلها

<sup>(</sup>١) هذا الموقف السني التنزيبي لم يُعجب ابنَ تيمية، وقد ثارت ثائرته على الفخر الرازي الذي ذكر (في أساس التقديس: ١٦، الأربعين: ١/ ١٥٢) أن جهور العقلاء على خلاف هذا الذي تدعونه بديها وضروريا، وهاجمه بشدة، وزعم أن الرازي يعرف مقالات الفلاسفة والمتكلمين فقط، ولا يعرف مقالات الفلاسفة والمتكلمين فقط، ولا يعرف مقالات البهود والنصارى وهم أقرب إلى المسلمين - (عرفتَ مصدرَ هذه الخزعبلات التي ينسبها إلى السلف!!) - والشيعة (فلا تنس أن بدأ ظهور التشبيه في الإسلام من الشيعة كها ذكر الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين [٩٧]، قارنه أيضا بنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: ١/ ٣٢٢ وما بعدها، ولا تنس أيضا موقفه العدائي من الشيعة، ولكن «الطيور على أشباهها تقم»، وقشبه الشيئ منجذب إليه») فكيف يحكم على الجمهور بأنهم قائلون بكذا،

الخصمُ بديهية، فإن الوهم والخيال يعجزان عن إدراك موجود ليس في جهة ولا حيز، ليس متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، فإنها لا يحكمان في المعقول المحض، بل في المحسوسات وشبهها.

ومنهم من استدل عليه بأن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم غير معقول فيكون موجودا، إما داخله أو خارجه، وعلى التقديرين فهوجهة.

السره و في (١٠) ذوات الجهة فلا يلزم. والقضية وهمية وخيالية كما سبق، ليس هو في (١١) ذوات الجهة فلا يلزم. والقضية وهمية وخيالية كما سبق، والعقل لا يأباها، والدلائل دلت على امتناع كونه تعالى في الجهة، فوجب الاعتراف به، بل لو قيل غير المعقول خلافه كان أجدر، لأن الحكم على من ليس هو من ذوات الجهة والمكان بأنه في الجهة والمكان قلب للشيء عن وضعه وحقيقته، وهو غير معقول.

الشاني: الباري تعالى إن كان موجودا قائها بنفسه كان متحيزا، إذ لا معنى للقيام بنفسه إلا ذلك، وإلا كان حاصلا في غيره، فيكون عرضا إذ لا معنى للعرض إلا ذلك.

وجوابه: منع أنه لا معنى للقائم بنفسه إلا أنه متحيز، وهذا لأن القائم بنفسه أعم منه، والعام لا يستلزم الخاص.

قبل الموجود عن جميع الأنبياء (انظر هذا الفيلسوف السلفي كيف يفتري على الأنبياء) ما يخالف
 هذا القول» (يعني إثبات الجهة والمكان!!). بيان تلبيس الجهمية: ١/ ٥٩-٦٨.
 (١) الأنسب «من» بدل ف».

الثالث: أن الخلق بطباعهم السليمة وقلوبهم المستقيمة يرفعون أيديهم إلى السهاء عند الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وهو يدل على أنه تعالى في جهة السهاء.

وجوابه: أن ذلك لكونه قبلة الدعاء كالكعبة - شرفها الله تعالى - قبلة في الصلاة/ ثم إنه منقوض بوضع الجبهة على الأرض، مع أنه ليس في جهة الأرض وفاقا.

وأما من جهة النقل من الكتاب العزيز، فنحو قوله تعالى: ﴿ اَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّفَوَىٰ ﴿ وَالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّفَوَىٰ ﴿ وَالسَّهِ وَ اللَّهِ مِن فَوْقِومَ ﴾ [النحال: ٥] ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي اللَّمْوَتِ وَفِي الْأَرْضِ مَعْلَمُ سِرّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٣]، وأمثاله كشيرة جدا.

وأما من جهة السنة قوله (١) عليه الصلاة والسلام للجارية: «أين الله، فأشارت إلى السهاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة ١٥٠٠، ووجه الاستدلال به من وجهين:

> أحدهما: من جهة السؤال، فإنه إذا لم تجز الأينية لم سأل عنها. وثانيهما: من جهة تقريرها ووصفها بأنها مؤمنة.

<sup>(</sup>١) هنا أيضا جواب أما بدون الفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في المصلاة: ١/ ٣٨١، رقم (٥٣٧)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب تشميت العاطش في المصلاة: ١/ ٣٤٤، رقم (٩٣٠)، وأحمد في مسنده، سنن المكثرين: ٢/ ٢٩.

وجوابه الكلي(١): أن يقال: إذا تعارضت الأدلة العقلية والنقلية لم يمكن تصديقهما ولا تكذيبهما، لامتناع صدق النقيضين وكذبهما، ولا تصديق النقل، لأن العقل أصبل النقل، لأنه ما لم يثبت بالدلائل العقلية القاطعية وجود الصانع وصفاته، من العلم والقدرة وكونه فاعلا بالاختيار، ودلالة المعجزة على صدق الرسل لم تثبت حجيةً النقل، إذ لا يمكن إثبات هذه المطالب بالنقل، للدور الممتنع، فلو كذبنا الدلائل ٢٤-ب العقلية لتصحيح الدلائل النقلية/ لكُنا كذبنا الأصل لتصحيح الفرع، وتكذيب الأصل يوجب تكذيب الفرع، فتصحيح النقل بتكذيب العقل يوجب تكذيبها، فيكون عتنعا، فلم يبق إلا تصديقُ العقل وصرفُ دلالة الظواهر النقلية عن ظواهرها، وتفويضُ علمها إلى الله تعمالي والاشتغال ببيان تأويلاتها، والأول أولى، وهو مذهب أكثر السلف(٢)، والثاني مذهب أكثر الأصوليين، ولا نعتقد فيهم أنهم لم يجوزوا الأول، بل هما جائزان عند أكثرهم. وأما الأولون فربها لم يجوزوا الثاني لما فيه من الخطر.

وأما الأجوبة المفصلة عن كل واحد منها فغير لائق بالمختصرات.

<sup>(</sup>١) انظر موقف الإصام الماتريدي من آيات الاستواء في كتابه القيم في تفسير القرآن المسمى بسوت أويلات أهل السنة»: ٢/ ٠٤٠ - ٢٤٣ / ٢٨٥ - ٢٨٥ / ٢٨٤ / ٢٨٥ - ٢٨٥ / ٢٨٥ - ٢٨٥ / ٢٨٥ - ٢٨٥ / ٢٨٥ - ٢٨٥ / ٢٨٥ / ٢٨٥ / ٢٨٥ الماتريدي شيئ يمكن التمسك به للتيميين مثلها يوجد في بعض الكتب التي تنسب للأشعري؛ وإن كانت هذه النسبة – أو على الأقل نسبة هذه النصوص – موضع نقاش بين الباحثين، وإن صحت تلك الأقوال إلى الإمام الأشعري فيجب البحث عن محمل آخر لايستلزم المحذور.

<sup>(</sup>٢) هذا التعبير (أكثر السلف) - كتعبير صاحب المواقف (٨/ ٢٨) - هو المتعين، حيث لايوهم أن جميع السلف كانوا مُنكَفِّينَ عن التأويل؛ بل هناك من السلف من أول مثل عبد الله بن عباس عله وغيره، وحتى الإمام أحمد - وهو أبعد الناس عن التأويل - قد اضطر لتأويل بعض المتشابهات. ولذا فإن تعبير البعض كالخيالي في شرح النونية (١٨٠): «كما هو دأب السلف» تعبير يجانبه التحقيق.

أما حديث الجارية فقد خطر لي أنه عليه الصلاة والسلام إنها سألها بذلك ليعلم أنها هل هي على دين قومها - وهم عباد الأصنام - أم لا، وهم يعتقدون أن الأصنام آلهة وهي في الأرض، فلها أشارت إلى جهة السهاء علم عليه الصلاة والسلام أنها لم تكن على دين قومها، فحكم بإسلامها، ولهذا نحكم بإسلام كل من اعترف بخروجه عن دينه الذي به كفره، وإن لم يعترف بصحة الإسلام، حتى لو لم يعترف به/ بعد ذلك جعل مرتدا.

وأطلنا الكلام فيه لابتلاء الناس به، بسبب الفتنة المذكورة في أول الكتاب.

# المسألة الخامسة عشرة في أنه تعالى ليس زمانيا كها أنه ليس مكانيا

والمعنى من كون الشيء زمانيا أن يكون وجوده في الزمان، ولا يتصور وجوده بدونه، وهذا متفق عليه بين العقلاء، أما على رأي من يرى قدمه فلأنه وإن كان قديها عنده لكنه محكن الوجود، فيكون متأخرا بالرتبة عن الواجب الذي هو علته، إما بواسطة أو بغير واسطة، فيمتنع أن يكون طرفا لوجوده.

واللاثق بمذهب المجسمة ومن يقول بأنه في جهة وحيز أن يجعلوه زمانيًا، لأنه ليس مأخذهم في ذلك إلا أنه لا يتصور وجود شيء لا في جهة ولا في حيز، وكذا لا يتصور وجود شيء لا في زمان. ولو قيل: يتصور ذلك، لأن الزمان لا يوجد في زمان، وإلا لزمان التسلسل. قلتُ: وكذلك الجهة والمكان ليس في جهة ولا في مكان، وإلا لزم التسلسل. ولو قيل: الجهة والمكان ليسا بموجودين في الخارج. قلتُ: وكذلك الزمان ليس بموجود/ في الخارج، فإن كل ما يقال من هذا الجنس في الزمان يقال في مثله في الجهة والمكان حذو القذة بالقذة.

#### المسألة السادسة عشرة

في امتناع حلول ذات الله تعالى أو صفة من صفاته في شيء(١)

وقد اتفق عليه أكثر المليين، ونسب الخلاف فيه إلى جمع من الصوفية. وأيضا فيه خلاف النصاري والنصيرية والإسحاقية (٢) من غلاة الشيعة.

لنا: إنه تعالى لوحل في شيء فإما أن يحل مع وجوب الحلول وهو باطل، لأنه يستلزم إما قدم المحل أو حدوثه تعالى، وهما ممتنعان لما فيه من تعدد القدماء وحدوث واجب الوجود، أو مع جواز أن يحل، وحينشذ يكون غنيا عن ذلك المحل، والغني عن الشيء لا يحل فيه، فيمتنع حلول ذاته تعالى أو صفة من صفاته في شيء.

<sup>(</sup>١) انظر في مبحث الحلول والاتحاد: الأربعين للرازي: ١/ ١٦٥ -١٦٧، شرح المقاصد للتغتازاني: ٣/ ٣٥، شرح المواقف للسيد الشريف: ٨/ ٣٤، ٣٥، شرح العلامة الخيالي على النونية: ١٧٢ - ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) النصيرية: أتباع أبي شعيب محمد بن نصير البصري النميري توفي سنة: ٢٧٠ هـ، وكان يدعي أنه نبي بعثه أبو الحسن المعسكري الإمام الحادي عشر. والإسحاقية أتباع إسحاق بن زيد بن الحارث. والنصيرية لهم وجود مؤثر في بلاد الشام حاليا وكذلك الإسحاقية. والفرق بينهما: أن النصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإلمي في على رضي الله عنه والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة. انظر رأيهم في الملل والنحل: ١/ ١٨٨، ١٨٩، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ٩١، ٩١، فيل شرح المواقف: ٨/ ٤٢٠، تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة: ٣٢.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: إنه يحل فيه عند وجود المحل، فلا يلزم ما ذكرتم من المحذور ؟ قلتُ: إن كان ذلك بطريق الوجوب لزم انتقال الشيء من الاستغناء الذاتي إلى الاحتياج الذاتي، وإن كان مع جواز أن يحل فيه لزم ما تقدم.

الشاني: أنه لوحل في شيء فإن كان/ منقسها لزم انقسامه لوجوب انقسام الحال بانقسام المحل، وهو على واجب الوجود ممتنع، أو في غير منقسم فيكون الحال أيضا كذلك، فيكون في السغر والحقارة كالجوهر الفرد، و هو باطل لما سبق.

الثالث: المعقول من كون شيء حالا في شيء أن يكون حصول الحال في الحيز، تبعا لحصول محله فيه، أو أن يصير الحال باعتبار المحل منعوتا [و]كلاهما لا يتصوران في حق الله تعالى، لاستحالة حصوله في الحيز، ولاستحالة أن يصير نعتا لشيء.

وأما امتناع حلول صفة من صفاته فأظهر، لأنها إن انتقلت عن ذات الله تعالى وحلت في غسيره، فيلزم جواز الانتقال عن الصفات والأعراض، وهو باطل، ولأن في ذلك زوال القديم، لأن اتصاف ذاته به قديم، وإن لم تنتقل بل هي باقية في ذات الله تعالى فيلزم اتصاف محلين بصفة واحدة في وقت واحد، وهو ممتنع.

## المسألة السابعة عشرة في امتناع الاتحاد عليه

ونُسبَ الخلافُ فيه إلى جمع من المصوفية، وأما أهل الإباحة الذين يدعون محبة الله تعالى، فإنهم يدعون الاتحاد به في بعض الأوقات(١).

۲۱-ب

واعلم أنه إن عني بالاتحاد/ أنه يصير الشيء شيئا آخر، بمعنى أنه يزول عنه كل ما كان له من الصفات وحصل له ما كان لذلك الشيء من الصفات، فهذا معقول عكن، كما يقال: الماء يصير هواء، والهواء يصير نارًا.

وإن أريد به أن نفس حقيقة هذا تصير نفس حقيقة ذاك، فهذا ممتنع، لأنها إن بقيا عند الاتحاد فلا اتحاد، وإن فنيا وتكون الشيء ثالثا فلا اتحاد، لامتناع اتحاد المعدومين، وإن فني أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد، لامتناع اتحاد الموجود بالمعدوم، وهذا الدليل يدل على امتناع الاتحاد مطلقا، مواء كان في حق الباري تعالى أو غيره.

فإن قلتَ: ثبت أن الوجود زائد على الماهية، فيتعدد بتعدد الماهية، فإذا حصل لماهيتين وجود واحد، فيكون ذلك اتحادا بين تينك الماهيتين، فلم لا يجوز أن يقال بالاتحاد بهذا المعنى ؟

قلتُ: لا نسلم أن الاتحاد بهذا المعنى جائز، وهذا لأن الوجود معنى من المعاني، ويمتنع قيام المعنى الواحد بهاهيتين، فيمتنع قيام وجود واحد بهاهيتين. سلمنا جوازه في وجود المكنات، لكن يمتنع ذلك في وجود

<sup>(</sup>١) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ١/ ٨١، ٣٤٤، أصول الدين للبغدادي: ٧٧، ٣٢٢، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: ١/ ٣٢٣-٣٣٣.

واجب الوجود/ لأنه حصول وجود واحد لماهيتين، لا يمكن إلا بزوال ما لكل واحد منها من الوجود المختص به، حتى يحصل لها وجود واحد، وإلا لو حصل قبله لزم أن يكون الشيء موجودا مرتين، ولزم اجتهاع المثلين، لكن زوال وجود واجب الوجود محال، فيمتنع الاتحاد أيضا بهذا المعنى في حقه تعالى.

واحتجوا عليه بأن هذا الأمر معقول جائز، يعرفه الخواص والعوام، ولهذا نقل عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: سبحاني ما أعظم شأني، وعن الحلاج أنه قال: أنا الحق، وقال الشاعر:

رق الزجاج ورقت الخمر فتستابها فتستاكل الأمر فكأنه خمر ولا قسدح ولا خمر وقال الآخر:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا وجوابه: أما أبو يزيد البسطامي ونحوه من المحقين المحققين فهم براء من هذا المذهب، ولكلماتهم تأويلات تعرف في مواضعها(١).

وأما الشعر فمبني على التخيل والتوهم، فلا نبني عليه المباحث الحقيقية.

<sup>(</sup>١) واضح من هذا الكلام موقف الشيخ المصنف رحمه الله من الصوفية، وهو موقف الأشاعرة وأهل السنة جميعا – اللهم إلا النذر اليسير الذي حرم التوفيق – منذ إمامهم أبي الحسن، الذي غرج على يديه أمثال ابن خفيف الشيرازي وبندار بن الحسين وأبو الحسن الباهلي وغيرهم، على خلاف ما أشاعه البعض، كها أساء بعض آخر فهم العلاقة الصوفية الأشعرية طوال التاريخ. بل إن هناك من جعل الإمام الأشعري نفسه – وهو الذي «مكث عشرين سنة يصلي الصبح بوضوه العشاء» – من أعلام التصوف، وذكره في طبقاتهم، كها فعل الشيخ الشعراني في الطبقات الكرى: ٢/ ٨٣٧.

### المسألة الثامنة عشرة في امتناع كونه تعالى/ محلا للحوادث(١)

والمراد من الحادث الموجود الذي وجد بعد العدم، ذاتا كان أو صفة، أما [ما] لا يوصف بالوجود، كالأعدام المتجددة والأحوال عند من يقول بها، والإضافات عند من لا يقول إنها وجودية، لا يسعدق عليها اسم الحادث، وإن صدق عليها اسم المتجدد، فلا يلزم من تجدد الإضافات والأحوال في ذات الباري تعالى أن يكون محلا للحوادث.

وما قال الإمام في هذا المقام: إن أكثر العقلاء قالوا به وإن أنكروه باللسان (٢)، وبينه بصور، فليس كذلك، لأن أكثر ما ذكر من تلك الأمور فإنها هي أمور متجددة لا مستحدثة، والمتجدد أعم من الحادث، ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص، بل الخلاف فيه مع المجوس والكرامية.

ثم إن الصفة إن كانت عارية عن الإضافة كالوجود والحياة أو حقيقية مستلزمة للإضافة فالتغيير في هاتين لا يجوز عند الجمهور، وإن كانت إضافية محضة ككون الشيء قبل الشيء أو بعده، فالتغيير في هذه واقع لا محالة، ولا إشكال فيه، لأنها عدمية عندنا، وإن لزم الإشكال على

<sup>(</sup>١) انظر هذا البحث في الأربعين للرازي: ١/١٦٨-١٧٣، غاية المرام للأمدي: ١٨٧-١٩٣.

<sup>(</sup>٢) والذي في الأربعين للإمام (١/ ١٦٨) نسبة هذا القول إلى بعض الناس حيث قال: «ومن الناس من قال: إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهب، وإن كانوا ينكرونه باللسان»، ثم بينه الإمام بصور - كما قبال المصنف - تشمل المعتزلة والأشباعرة والفلاسفة. انظر الأربعين: ١/ ١٨٨ - ١٧٣٠. والمصنف هنا يتقد الإمام في رأيه هذا، ولعله قد تأثر في هذا الانتقاد بالآمدي. انظر غاية المرام: ١٨٧ مع هامش المحقق.

الفلاسفة/حيث قالوا: بأن الإضافات لها وجود في الأعيان، لكنهم يعتذرون عنه بأنه لا يوجد إلا كذلك، فلا يتصور فيه الكمال قبله، ولأنها تابعة لغيرها، فلا يثبت فيها الكمال، بل في متبوعها.

لنا: إن صفات الرب تعالى كهال، فحدوثها يقتضي النقص قبل حدوثها، وهو على الله تعالى محال.

الثاني: لو قام الحادث بذاته تعالى لتغير عما كان عليه أولا، فإن الشيء إذا اتصف بشيء معين بعد أن لم يكن متصفا به يقال فيه إنه تغير، وهو على الله تعالى عال. ولهذا قال الخليل عليه السلاة والسلام: ﴿لاَ أُحِبُ الْأَنِعَام: ٧٦].

الثالث: إن كل صفة تعرض لواجب الوجود سبحانه، فإن حقيقته كافية في حصولها أو لا حصولها، وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل، وذلك يقتضي إمكانه، فيكون الواجب عكنا، هذا خلف. وحينتذ يلزم من دوام حقيقته دوام تلك الصفة.

الرابع: لو جاز قيام الصفة الحادثة بذاته تعالى لاتصف وصدق عليه ما اشتق منها كالعلم والقدرة، وحينتذ يلزم تجدد اسم له لم يكن له قبل اتصافه بتلك الصفة الحادثة، لكنه غير جائز إجماعا، أما عندنا فظاهر/، وأما عند الكرامية فلأنهم لا يجوزون إطلاق الاسم المتجدد على الله تعالى، بل قالوا: كل ما صدق عليه في [ما] لا يزال، صدق عليه في الأزل، وبالعكس.

واحتجوا: أنه تعالى عالم بالجزئيات، وهي متغيرة، والعلم لا يتغير بتغير المعلوم، فيلزم قيام علوم حادثة بذات الله تعالى. وجوابه: منع أن

العلم يتغير بتغير الجزئيات، وسنده إما لأن العلم بالشيء سيوجد وهو عين العلم بوجوده إذا وجد، أو لأن العلم صفة واحدة لا تغير فيه، وإنها التغير في إضافته ولا امتناع فيه.

الشاني: أنه تعالى مريد لإحداث المحدثات، وهي لا توجد إلا عند الإحداث، فيلزم قيام إرادات حادثة بذاته تعالى. وجوابه: منع أنها لا توجد إلا عند الإحداث، لأنه يجوز أن تكون الإرادة الأزلية متعلقة بالإحداث في وقت مخصوص، وعلى شرط مخصوص، فيوجد ذلك المحدث عند وجودهما، ولا يلزم حدوث الإرادة.

#### المسألة التاسعة عشرة

في بيان أنه تعالى منزه عن أن تتصف ذاته المقدسة بشيء من الكيفيات المحسوسة كالألوان والطعوم/ والروائح والحرارة والبرودة وبشيء من الأحوال النفسانية والحزن والفرح والغضب، وهذا عما اتفق العقلاء [عليه](١).

واستدل عليه أيضا بأن هذه الكيفيات إن لم تكن صفات كمال امتنع إثباتها له، لأنه لا يثبت له من الصفات إلا صفات كمال، وإن كانت صفة كمال فإن كانت حادثة امتنع إثباتها له أيضا.

وإن كانت قديمة فليس الحكم بكون البعض صفة كمال دون البعض أولى من العكس. فإما أن تثبت الكل وهو ممتنع لما فيه من الجمع بين النقيضين، أو لا يثبت شيء منها، وهو المطلوب.

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضحة في الأصل.

ولأنا إنها نثبت له تعالى من الصفات ما توقف عليه خلق المحدثات، أو ما ورد به السمع، وهذه الكيفيات ليس من القسمين، فلم يجز إثباتها له سبحانه وتعالى.

# المسألة العشرون في امتناع الألم واللذة على الله تعالى

أما الأول فمتفق عليه بين العقلاء.

وأما اللذة الجسهانية فكذلك أيضا، وهذا إن عني به اتفاق العقلاء السذين ينسزهون الله تعسالى عسن الجسسمية فسصحيح، وإن عنسي بسه اتفاق/ الكل القائلين بالجسسمية وغيرهم، فربها يمنع ذلك، إذ اللائق بمذهب المبطلة القائلين بالجسمية أنه يجوز عليه ذلك، وكيف لا وقد أثبت بعضهم له الولد تعالى الله عن ذلك. وأما اللذة العقلية فالفلاسفة أثبتوها، والمشهور من مذهب المتكلمين إنكارها.

واستدلوا على امتناع اللذة والألم عليه تعالى أن اللذة إما نفس إدراك الملائم، والألم نفس إدراك المنافي، وأما ما هو لازم لهما، وهو إما بتصور في حق من يتصور فيه التغير، وهو على الله تعالى محال. ولأن الملائمة والمنافاة مشعرتان بالطبع، والله تعالى منزه عن ذلك. ولأن الملتذبه إن كان حاصلا في الأزل لزم القول بتعدد القدماء وإلا لزم حدوث صفة الالتذاذ لله تعالى، وهو باطل. ولأن كل من التذبشيء إذا كان فاقدا له وهو غير ذاهل عنه، فإنه يكون متألما بفقده، وهو على الله تعالى محال، فمستلزمه كذلك.

وأما اللذات العقلية فقد احتجوا عليها بأن اللذات العقلية إنها تحصل بحصول العلم بالكهال، فكل ما كان الكهال أكمل وأتم، والعلم به أتم كانت/ اللذة أكثر، ولا شك أن كهال الله تعالى أكمل الكهالات، وعلمه به أتم العلوم، فكانت لذته أكمل.

قال المتكلمون: لا شك أن كهالات الله تعالى مخالفة لكهالاتنا في الماهية، فعلمنا بكهالاتنا محالاتنا محالاتنا محالاتنا محالاتنا محالاتنا علمنا بكهالاته، ولا يلزم من ثبوت الحكم في أحد المخالفين ثبوته في الآخر، ولعل النزاع لفظي.

### المسألة الحادية والعشرون في امتناع وصف الله تعالى بالعجز

وهذا مما اتفق عليه العقلاء. ولأن العجز صفة نقص، وهو على الله تعالى محال. ولأنا سنبين أن الله تعالى قادر على جميع الممكنات، فلا يتصور في حقه العجز حينةذ.

ثم اعلم أن الله تعالى لا يوصف بالعجز بسبب عدم اقتداره على المحالات، لأن العجز إما أن يكون عبارة عن عدم القدرة عما من شأنه أن يقدر، أو عبارة عن معنى وجودي مناف للقدرة، وعلى التقديرين لا يتصور تحقق لا يتصور تحقق القدرة فيه. والقدرة بالنسبة إلى المحال غير متحقق، فالعجز أيضا بالنسبة إليه غير متحقق.

# المسألة الثانية والعشرون في أن ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات، لذاته المخصوصة/ لا بصفة زائدة على الذات(١)

زعم كثير من الأصولين أن الدوات متساوية في الذاتية لصحة تقسيمها إلى: الواجب والممكن والجسوهر والجسم، ومسورد التقسيم مشترك. ولأن المفهوم منه لا يختلف باختلاف كونها واجبة أو ممكنة أو جوهرا أو جسها، وإنها يمتاز بعضها عن بعض بالصفات، وامتياز الباري تعالى عن غيره من الذوات إنها هو بصفات لأجلها يصلح للإلهية، وهو وجوب الوجود، والقدرة الصالحة لاتحاد الجواهر والأعراض والعلم المحيط بجميع المعلومات.

وقال أبو هاشم واتباعه: إنها الامتياز بصفة توجب صفات أربع، وهي: الوجودية، والعالمية، والقادرية، والحيائية، وهي أخص وصف الإلهية.

> واختلفوا في أن ذلك الموجب هل يجوز أن يكون معلوما أم لا؟ للأولين وجوه:

الأول: أن الـذوات لـو كانـت متساوية في الذاتية والامتياز إنها هـو بالـصفات إن كانـت متساوية في الـصفتية وجب أن لا يحـصل الامتياز في

<sup>(</sup>١) انظر في هذا البحث: الأربعين للرازي: ١/١٣٨-١٤٢، المحصل له مع شرح الطوسي: ١٥٤، طوالع الأنوار للبيضاوي: ٢٦٣، شرح المواقف للسيد الشريف: ١/١٧، شرح العلامة الخيالي على النونية: ١٦٦-١٦٨، هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل على النظامية: ١٣١، ١٣٧.

الذوات البتة، للاستواء في الذاتية والصفات القائمة بها. وإن لم تكن متساوية مع اشتراكها/ في الصفتية، فاشتراك الذات في الذاتية كان الحكم بأن الذات متساوية والصفات متخالفة، ترجيحا من غير مرجح.

وفيه نظر، لأن الامتياز ما وقع بمطلق الصفات، بل بصفات خصوصة، وهي متهايزة بخصوصياتها، والمشتركة إنها هي الصفتية المشتركة بين الصفات. الشاني: الذات من حيث إنها ذات مخالفة للصفة، وإلا لم يكن الحكم على أحديها بالذاتية والأخرى بالصفتية أولى من العكس.

فههنا أمور تخالف بعضها بعضا لأنفسها، لا باعتبار صفة قائمة بها، فمخالفة الله تعالى لما سواه من الذوات لنفس ذاته المخصوصة، وإلا لزم مساواته لسائر الذوات، وكل ما يصح عليه من صفات الإلهية صح على غيره، وكل ما صح على غيره من الإمكان والحدوث صح عليه، لأن المتساويين في تمام الماهية يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر، فاختصاص كل واحد منها بها اختص به إن لم يكن لأمر لزم الترجيح من غير مرجح، وإلا كان الكلام فيه كالكلام في الأول، ولزم التسلسل. وأيضا فإنه يلزم أن يكون ما للواجب من الصفات لمخصص خصصه به، هذا خلف/.

الثالث: المتساويان إذا قام بكل واحد منها ما يخالف الآخر لم ينقلب المتساويان بسبب ذلك مختلفين، ولا بالعكس. فلو كانت الذوات متساوية في الذاتية لزم تساويها أبدا، سواء قامت بها الصفات المختلفة

أو لم تقم، فلم يصح قولهم: اللذوات متساوية في الذاتية، وإنما يخالف بعضها بعضا بسبب قيام الصفات المختلفة بها.

وأما الجواب عيا تمسكوا به في صحة التقسيم، فهو أن ذلك بناء على اتحاد اللفظ لا اتحاد المعنى، كيا يقال: القرء إما طهر وإما حيض. سلمنا اتحاد المعنى لكن باعتبار لازمه، وهو كونه قائها بنفسه. وعن الوجه الثاني بمنع أن ذلك الاعتقاد لا يتبدل بحسب المعنى، بيل الذي لا يتبدل بحسب اللفظ. سلمناه، لكنه منقوض بالصفات، فإنه لا يتبدل اعتقاد الصواد بالبياض وبالعكس. والجواب واحد.

### المسألة الثالثة والعشرون في أنه تعالى قادر (١)

ولا بد من تحقيق معنى القدرة أولا، فنقول:

هي تنقسم إلى حادثة وقديمة/، والكلام هنا في القديمة، وهي عند أصحابنا معنى وجودي يصح عن قام به الإيجاد والإحداث قصدا واختيارا بدلا عن الترك، أو الترك بدلا عن فعلهها، فالمؤثر إن أثر مع جواز ألا يوثر فهو القادر أو لا مع هذا الجواز فهو الموجب بالذات كالنار في تسخينه.

<sup>(</sup>١) انظر في هذا البحث: الأربعين للرازي: ١/ ١٧٤-١٨٧، شرح المواقف للسيد الشريف: ٨/ ٢١- ٦٥، شرح المعلامة الخيالي على النونية: ١٩٥-١٩٨، هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل على النظامية: ١٧٠-١٧٧.

قال الفلاسفة: لا فرق بين الموجب والقادر، وهذا لأن القادر ما إن لم يتوقف رجحان فعله على تركه على مرجح لزم الترجيح من غير مرجح، وأنه يؤدي إلى انسداد باب العلم بالصانع، ولأنه خلاف ما يجده الإنسان من نفسه، فإنه يجد من نفسه أنه ما لم يحصل له ميل إلى الفعل أو الترك لم يوجد منه واحد منها، ولهذا متى كان الميل إلى الحركة إلى جهتين على السواء لم توجد الحركة، وإن توقف فعند حصوله بتهامه إن لم يجز الحركة فقد لزم الوجوب، وإن جاز فحصوله تارة وعدمه أخرى، أم لم يتوقف على أمر آخر لزم الترجيح من غير مرجح، وإن توقف فالكلام فيه كالكلام فيه فعين الوجوب/.

ولأنه يلزم أن ما فرض أولا من المرجح لم يكن مرجحا تاما إذ التخلف عن المرجح التام لا يجوز.

فإن قلت: هذا ينفي الفرق المعلوم بالضرورة بين الموجب والمختار فيكون باطلا. قلت: لا نسلم أنه ينفيه، وهذا لأنه يجوز أن يكون ذلك الفرق راجعا إلى حصول التأثير، فإن شرط تأثير القادر سرعة التغير وهو الداعية، وشرط الموجب لا يتغير وهو قابلية المحل لذلك التأثير. وما ذكرناه لا ينفي هذا، بل ينفي أنه لا حالة في حق القادر يتصور فيها صحة الفعل أو الترك معا، لكن إما يتعين الفعل فيها، وهو عند استجاع كل ما لا بد منه في الفعل، وإما يتعين الترك عند عدم ذلك كما هو في حق الموجب فإنه لا يتصور فيه إلا إمكان صدور ذلك الأثر، وهو عند قابلية المحل لذلك التأثير وارتفاع الموانع أو عدمه عند عدم ذلك، لكن المحل لذلك النائير وارتفاع الموانع أو عدمه عند عدم ذلك، لكن

حصول هذا الفرق في حق واجب الوجود محال، لامتناع أن يكون شرط تأثيره منفصلا عنه، لأنه مبدأ لكل ما سواه ولامتناع التغير عليه.

وجوابه: منع أن الترجيح من غير/ مرجع ممتنع في حق القادر والمختار، ولا نسلم أنه يؤدي إلى التعطيل، وإنها يؤدي إليه إن لو جاز الترجيح من غير مرجع أصلا، فأما مع المؤثر الذي هو نسبته إلى الفعل والترك سواء فلا، ودعواه دعوى صورة النزاع.

سلمنا عدم الفرق بينها من هذا الوجه لكنه حاصل من حيث صلاحية التعلق على أحد الطرفين بدلا عن الآخر، أي حيث تعلق بأحد الطرفين عند حصول شرطه كان له صلاحية التعلق بالطرف الآخر عند حصول شرطه بدلا عن الأول، بخلاف الموجب؛ فإنه ليس له هذه الصلاحية فظهر الفرق بينها.

وبالجملة الفرق بين القادر والموجب من أظهر العلوم، وهو حاصل لمن لا يسارس العلوم ولا يسزاول المصنائع العقلية، فلا حاجة فيه إلى الإطناب سيها في المختصرات.

إذا عرفتَ هذا فاعلم أن مذهب جميع المليين وقدماء الفلاسفة أنه تعالى قادر فاعل مختار. وذهب أرسطو وأتباعه إلى أنه موجب بالذات وأن صدور الآثار منه كصدور النور من الشمس، وكصدور التسخين من النار، لكنه في حق واجب الوجود مع الشعور به/ وفي حق غيره لا يلزم ذلك، بل قد يكون معه وقد لا يكون معه. وهذا المذهب كفر صريح، مخالف لما اتفق عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولما هو المعلوم منهم بالضرورة.

لنا وجوه:

الأول: لو كان موجبا بالذات ولم يتوقف تأثيره في إيجاد العالم على شرط أو توقف على شرط قبديم لزم حدوثه أو قدم العالم، وقد ثبت بطلانها، وإن توقف على شرط حادث كان الكلام فيه كالكلام في الأول، ولزم التسلسل أو حدوثه تعالى، وهما باطلان.

فإن قالوا: لا نسلم بطلان هذا التسلسل بناء على أنه تسلسل في الآثار، والتسلسل فيها جائز عندهم. قلنا: القول بحوادث لا أول لها قول بقدم العالم، وقد ثبت حدوثه، فبطل القول بالإيجاب الذاتي.

الثاني: لو كان تأثير الباري تعالى في إيحاد العالم بالطبع والإيجاب الذاتي لزم من عدم جواز التغير على العالم، كما أن النار لما كانت باقية على حالة واحدة، فالحرارة المصادرة عنها لا تتغير، لكن اللازم باطل، لكون تغير العالم مشاهدا بالحس/، فالملزوم مثله.

الثالث: ثبت في موضعه أن الأجسام متماثلة في الجسمية فاختصاص كل واحد منها بها اختص من الصفات والأحياز إن كان واجبا لذاته قدح ذلك في تماثلها، وإن كان جائزا فلا بدله من مؤثر لما عرفت، وذلك المرجع ليس هو الجسم ولا شيء من لوازمه وإلا لزم التساوي فيه، ضرورة اشتراك الكل في ذلك، فهو لأمر غيرهما وذلك الغير إن كان محل الجسمية، فهو باطل، أما أولا: فلأن الجسم ليس من ذوات المحال لأنه مركب من أجزاء لا تتجزأ.

وأما ثانيًا: فلأن تلك المحال إن كانت متساوية لزم اشتراك كل الأجسام فيها لها من الصفات، وإن كانت مختلفة فالكلام في كل واحد

منها بمحله المخصوص، كالكلام فيها لها من الصفات.

وإن كان لأمر حال في الجسم فهو أيضا باطل، لأن الحال مفتقر إلى المحل، فلو كان المحل مفتقرا إليه فيها له من الصفات والخصوصيات لنزم الدور، فهو لأمر منفصل عن الجسمية، وذلك الأمر لا يجوز أن يكون موجبا بالذات، لأن نسبته إلى الكل على حد/ سواء، فتخصيص البعض ترجيح من غير مرجح، فهو لأمر مختار، وهو المطلوب.

الرابع: الإيجاب الذاتي تسخير وعجز ونقص، لأنا نعلم بالضرورة أن القادر على العطاء والمنع والفعل والترك أكمل حالا من الذي يصدر منه الأثر على نمط واحد من غير قصد، لأنه لا يقدر على العطاء ولا على المنع، وليس له إرادة ومشيئة، فليس ملكا مطاعا يخاف منه ويحذر عنه ويرجى منه ويرغب إليه، كيف والتسخير يستدعى مسخرا، فلوكان واجب الوجود، واجب الوجود موجبا بالذات لزم أن لا يكون مسخرا ممكن الوجود هذا خلف. بل هذه الصفة لائقة بالمخلوقات، فإن واجب الوجود مبحانه وتعالى خصص وسخر كل واحد من غلوقاته لما أراد وكها أراد، كما في الأغذية والأدوية والقوى الحيوانية والنباتية.

واحتجوا بأن الباري سبحانه وتعالى إن كان مؤثرا لذاته أو لصفة قديمة وجب دوام المؤثرية بدوامه، وحيث في يكون موجب بالذات لا فاعلا بالاختيار وإن كان لصفة محدثة عاد الكلام في تأثيره فيها وتسلسل، وهو عتنع.

وجوابه:/ أن دوام الأثر لدوام الصفة القديمة إنها يجب بالموجب دون المختار على ما عرف سنده.

### المسألة الرابعة والعشرون صانع العالم عالم(١)

لأن العالم صنعه، وهـو محكـم ومـتقن، وكـل مـن كـان فعلـه المـصنوع عـن قصد واختيار متقن ومحكم فهو عالم.

أما الأول: فلما سبق في إثبات العلم بالصانع.

وأما الثاني: فالمشاهدة تدل عليه، فإن من نظر في خلقة الإنسان ونظر في العالم العلوي وما خلق الله تعالى فيها من العجائب والغرائب كما نطق بذلك كتب الهيئة والتشريح اضطر إلى العلم بكون أفعاله تعالى متقنة ومحكمة.

وأما الثالث: فالعلم به ضروري، فإن من رأى ديباجا منسوجا في غاية الحسن ونهاية اللطافة، وجوَّزَ صدورَه عن ميت أو ناثم فقد خرج عن غريزة العقل.

وأيضا أنه ثبت أنه تعالى فاعل ختار، فالمختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع المعين، وهو مشروط بتصور تلك الماهيات، ولا شك أن تلك الماهيات بنواتها تستلزم ثبوت أحكام وتستلزم عدم أحكام، والمتصور/ للموجب لتلك الموجبات، فيلزم من علمه تعالى بتلك الماهيات علمه بتلك الأحكام المثبتة والمنفية.

<sup>(</sup>١) انظر في صفة العلم: الأربعين للرازي: ١/ ١٨٨ - ٢٠٤، لباب العقول للمكلاتي: ٢٣٣-٢٤٢، غاية المرام للآمدي: ٧٦- ٨٤، شرح المواقف للسيد الشريف: ٨/ ٨٦، ٨٧، شرح العلامة الخيالي على النونية: ١٩٩ - ٢٠٣، هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل على النظامية: ١٩٩ - ٢١٥ .

واحترزنا بقولنا: «إن كل من كان فعله المصنوع عن قصد واختيار» عن فعل الطبيعة على رأي من يرى ذلك، فإنه لا يلزم أن تكون عالمة بما يصدر عنها.

#### المسألة الخامسة والعشرون

في أنه تعالى عالم بكل المعلومات، كليا كان أوجزئيا، متغيرا أو غير متغير، موجودا أو معدوما، متناهيا أو غير متناه، حاضرا كان أو غائبا

وقالت الفلاسفة(١): لا يعلم الجزئيات المتغيرة، وقالت الجهمية: لا يعلم الشيء قبل وجوده.

وإنها قلنا: بالجزئيات المتغيرة كي تخرج عنه الجزئيات الغير المتغيرة كالأفلاك والعقول عنهم وإن كالأفلاك والعقول عنهم وإن كان مطلقا، لكن يجب تقييده بها ذكرنا، لأن دليلهم غير آت فيه.

لنا وجوه:

الأول: أنه تعالى حي، والحي يصح منه أن يعلم كل واحد من المعلومات والعلم به ضروري، ثم الموجب لكونه تعالى عالما بالبعض إنها هو ذاته أو نفس تلك الصفة، لامتناع أن يكون الموجب له أمرا خارجيا

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا المبحث: الإنسارات والتنبيهات لابن سينا: ٣/ ٢٨٦- ٢٨٩، تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي مع تعليق د. سليان دنيا: ٢٠٦، الأربعين للرازي: ١/ ١٩٢- ٢٠٤، لباب العقول للمكلاتي: ٣٣٢- ٢٤٢، شرح المواقف للسيد الشريف: ٨/ ٨٦، ٨٧، شرح العلامة الخيالي على النونية: ١٩١- ٣٠٠، شرح الدواني على العضدية: ٢/ ١٧، ١٨، تعليقات محمد عبده عليه: ٣٥٤ وما بعدها، هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل على النظامية: ٣٥٠- ٢٠٠.

المتناع/ افتقار واجب الوجود في ذاته وفي صفاته إلى أمر منفصل عنه، وحبنلذ يتعين أن يكون المقتضى لكونه عالما بالبعض إما ذاته أو نفس تلك الصفة، وعلى التقديرين يجب أن يكون عالما بكل المعلومات لأن نسبة اقتضائهما إلى كل المعلومات على السواء، فلو كان عالما بالبعض دون البعض لزم الترجيح من غير مرجح.

الثاني: ثبت أنه تعالى محدِث أبدان الحيوانات، ومحدِثها يجب أن يكون عالما بها، وذلك يدل على كونه تعالى عالما بالجزئيات.

الثالث: لا شك في [أن] حصول العلم بكل المعلومات من جملة الكهالات، ولا شك أنه تعالى موصوف بكل الكهالات اللائقة به، والعلم منه، لأنا سنجيب عها يتوهم فيه من أنه يوجب التغير، فوجب أن يكون عالما بكل المعلومات.

الرابع: أن كل ما هو موجود من الجزئيات المكنة فهو معلول واجب الوجود، إما بغير واسطة على ما هو مذهب أهل الحق، أو بواسطة على ما هو مذهبهم الباطل.

وعندهم العلم بالعلم يوجب العلم بالمعلول، فوجب من علمه تعالى بذاته علمه تعالى بهذه/ الجزئيّات.

واحتج من أنكر كونه تعالى عالما بالجزئيات بأنه إذا علم كون زيد جالسا في الدار، فإذا خرج عنه فإن بقي العلم الأول كان العلم جهلا، وإن لم يبق لنزم التغير، وهنو على الله تعالى عال، وعليه يعولون وبه يصلون. وعند هذا افترق المتكلمون فرقتين، وأجاب عنه كل واحد منها بجواب.

فقال الجمهور مِنًّا ومن المعتزلة (۱): إن العلم بأن الشيء سيوجد وهو عين العلم بوجوده إذا وجِدَ، لأن من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا فعند حصول الغديعلم بهذا العلم أنه دخل البلد، إلا أن الواحد منا إنها يحتاج إلى علم آخر لطريان الغفلة عليه، وهو على الله تعالى محال، ف الله تعالى يعلم الشيء قبل وجوده بأنه معدوم وسيوجد في الوقت الفلاني وأنه يعدم بعد وجوده في الوقت الفلاني، فإذا جاء ذلك الوقت علم بذلك العلم أنه وجد، وإذا وجد وقت الانعدام علم بذلك العلم أنه وجد، وإذا وجد

وذهبت الفرقة الأخرى(٢) منهم أبو الحسين البصري إلى أن العلم بأن الشيء سيوجد ليس عين العلم بوجود ذلك الشيء / إذا وجد، محتجين بأن حقيقة العلم بأنه سيقع مغاير لحقيقة العلم بأنه وقع، ضرورة أن حقيقة «سيقع» مغاير لحقيقة «أنه وقع»، وبأن العلم بأنه واقع في الحال مشروط بأنه واقع، والعلم بأنه سيقع غير مشروط به، والمشروط بالشيء غير ما هو مشروط به.

ثم هولاء اختلفوا في الواجب، فقال البصري وأتباعه: إن ذاته تعالى توجب العلم بوجود الشيء عند وجوده وتوجب العلم بزواله عند

<sup>(</sup>١) ومن أصحاب هذا الرأي إمام الحرمين في الإرشاد: ٩٨، والقاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة: ٩٣، ويمكن رجوع قول بعض المتأخرين كالسنوسي في الكبرى (ص٦٠١) والأمير في حاشيته (ص٨٥) وغيرهما بأن للعلم تعلقاً واحدا فحسب؛ هو التنجيزي القديم، إلى هذا المصدر.

<sup>(</sup>٢) ومن القائلين بهذا القول الغزالي في التهافت: ٢١٣، والآمدي في غاية المرام: ٨٧، والسعد في شرح العقائد: ١/ ١١٤، وفي شرح المقاصد: ،. ولعل هذا الاتجاه الثاني هو مصدر ما ذهب إليه بعض المتأخرين من علماء الكلام كالخيالي وغيره من أن للعلم تعلقات ثلاثة؛ تنجيزي قديم، صلوحي قديم، تنجيزي حادث. وانظر لأدق ما جاد به في هذا المبحث أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل في هوامشه على النظامية: ٨٠ ٢ - ٢١٥.

زواله، وكانت توجب العلم بعدمه قبل وجبوده، وكل واحد من هذه العلوم غير الآخر، والتزم وقوع هذا النوع من التغير في علم الله تعالى.

وأنكر الباقون منهم ذلك، وقالوا: إن التغير في ذاته تعالى وفي صفاته الحقيقة محال، بل التغير إنها هو حاصل في إضافة العلم، فإن العلم صفة واحدة وله تعلق وإضافة بالشيء قبل وجوده بأنه معدوم، فإذا وجد ذال ذلك التعلق وحصل تعلق آخر وهو أنه وجد، فإذا انعدم بعده ذلك التعلق وحصل تعلق آخر وهو أنه انعدم بعد وجوده، فالتغير إنها هو في التعلق وحصل تعلق آخر وهو أنه انعدم بعد وجوده، فالتغير إنها هو في التعليقات والإضافات/ دون أصل الصفة، وقد عرفت أن التغير في الإضافات لا محيص عنه.

ولنختم المسألة بدليل آخر عما سبق، وهو أن الفطرة الإنسانية كما نشهد بوجود المصانع فكذلك تشهد بإحاطته بالعلم بالجزئيات، فإنا نرى المصديق والزنديق، والموحد والملحد إذا وقعوا في شدة لا قبل لهم با، فإنهم يلجؤون فيها إلى الله تعالى، ويدعونه ويتضرعون إليه ويسألون منه النجاة منها، وكلها كانت البلية أشد كان الالتجاء إليه أكثر وأخلص، فلو لم يكن العلم بكونه عالما بالجزئيات مركوزا في الفطرة الإنسانية لما كان الأم كذلك.

# المسألة السادسة والعشرون في أن علمه تعالى قديم

لأنه لولم يكن قديها لكان حادثا، فيلزم أن يكون ناقصا في الأزل كاملا في[ما] لا يزال، والنقص على الله تعالى محال، ولأنه لو كان حادثا فالمؤثر فيه يمتنع أن يكون غيره.

أما أولا: فلأن كل ما سواه ممكن الوجود، فيكون موجودا بإيجاده، وإيجاد الشيء على سبيل القصد مشروط بالعلم به، فيلزم أن يكون عالما قبل كونه عالما. وأما ثانيا: فلأنه/ يلزم منه الدور، لأن كل ما عداه مفتقر إليه في ذاته وصفاته، فلو كان هو مفتقرا إلى غيره في صفته لزم الدور.

وأما ثالثا: فلأنه يلزم أن يكون الواجب ممكنا، لأنه مفتقر إلى غيره في التصافه بهذه الصفة، والمفتقر إلى الغير ممكن، ويمتنع أن يكون المؤثر فيه هو نفسه، لأن تأثيره فيه مشروط بالعلم به، والكلام في ذلك العلم كالكلام في الأول، فيلزم التسلسل وهو عال، فيمتنع أن يكون علمه حادثا، وبمشل هذه الدلالة يعرف امتناع أن يكون شيء من الصفات المعتبرة في الخلق والإيجاد حادثا.

### المسألة السابعة والعشرون في أنه تعالى حي(١)

والحياة معنى وجودي، يصح من المتصف به أن يعلم ويقدر. ثم النزاع فيه إما في المعنى أو في اللفظ، وكلاهما باطلان.

أما الأول: فلأنا دللنا على أنه تعالى محدِثٌ للعالم بالقصد والاختيار، وأنه تعالى عالم بكل المعلومات، والعلم الضروري حاصل أن من هذا شأنه فهو حي. ولأنه لا معنى للحي إلا الذي يصح منه أن يعلم ويقدر، وهذه الصحة معناها نفي الامتناع، والامتناع عدمي/ فنفيه نفي العدم، ونفي العدم ثبوت، ٣٨-ب فتكون الحياة ثبوتية، فكونه تعالى حياصفة ثابتة له (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر في صفة الحياة لله تعالى: الأربعين في أصول الدين للرازي: ١/ ٢١٨، المحصل مع شرحه للطوسي: ١/ ٢١٥، ١٦٨، طوالع الأنوار: ٥/ ٢٨، أبكار الأفكار: ١/ ٤٣٧، شرح السمواقف: ٨/ ٩١، شرح العلامة الخيالي على النونية: ١٨٥، ١٨٥، إشارات المسرام من عبارات الإمام: ١١٨، هوامش على العقيدة النظامية للدكتور محمد عبد الفضيل: ٢١٦-٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا الدليل هو معتمد الرازي في الأربعين، ولعل المصنف متابع له في عدوله عن دليل الجمهور عليها بأنه الولم يكن كذلك لكان اختصاصه تعالى بصحة العلم الكامل والقدرة الكاملة اختصاصا بلا مخصص، لرد أي الحسين البصري إياه باأن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات في الحقيقة، فيجوز أن يقتضي لذاته الاختصاص بأمر من غير لزوم تخصيص بلا مخصص، على أنه منقوض بتلك الصفة المخصصة، فإنه إن كان لمخصص آخر يلزم التسلسل، وإلا يلزم الترجيع بلا مرجع، ذلك الرد الذي اعترف الرازي (الأربعين: ١١٨١١) بقوته، وعدل إلى هذا الذي ذكره المصنف هنا، رغم ما يحوطه من غصوض. ويبدو في أن كثيرا من الأشاعرة قد انتبهوا إلى المحاذير التي تكمن في الاستدلال العقلي على صفة الحياة، فعدل بعضهم مثل الباقلاني - إلى الضرورة والبداهة والتجأ البعض كالأمدي (غاية المرام: ١٣٣) إلى قاعدة الكهال والنقص كها لاذ البعض الأخر – مثل السعد – بالأدلة السمعية، والمصنف أيضا يعرض هنا بعض الأدلة النقلية. أما عدم إحكامهم للاستدلال العقلي عليه برد الاعتراضات الواردة متكثين على الضرورة أو النصوص الشرعية على تأمل الكون إنزال الكتب وإرسال الرسل =

وأما الشاني: فلأن الكتاب العزية ورد بذلك، قال الله تعالى: ﴿ مُوَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ اَلْحَى الْقَاوَمُ ﴾ المَحَدُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ اَلْحَى الْقَاوَمُ ﴾ [فسسانر: ٦٥] وقولسسه: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَاوَمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥، ال عمران: ٢]، [و] لا يتصور فيه نزاع.

# المسألة الثامنة والعشرون في أنه تعالى مريد بإرادة قديمة [قائمة] بذات الله تعالى وهى صفة وجودية غير علمه وقدرته(١)

والخلاف في الأول مع الفلاسفة، لزعمهم أنه موجب بالذات، فلا يتصور فيه الإرادة. وفي الشاني: مع الكرامية والمعتزلة، فإنهم قالوا: إنه تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل. وفي الثالث مع الكرامية، [فإنهم] يقولون بقيامها بذات الباري تعالى. وفي الرابع: مع النجارية (٢) إذ قالوا:

<sup>=</sup>فرع كون الباري حيا سمبعا بصيراة على حد تعبير السعد في شرح المقاصد، كما لاحظه أسناذنا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي حفظه الله بحق في الحوامش على النظامية (٢١٩). ولهذا أيضا فقد حاول بعض المتأخرين – مثل البياضي في إشارات المرام (١١٨) - أن يجيب على اعتراض البصرى المذكور – أيا كان قيمة هذه الإجابة.

<sup>(</sup>۱) انظر في صفة الإرادة: كتباب التوحيد للهاتريدي: ٢٠٦-٥٠٥، الإنصاف للباقلاني: ١٥٧- ١٠٨ ما المنول الدين للبغدادي: ٢٠١- ١٠٥٠ النظامية لإمام الحرمين مع هوامش الدكتور محمد عبد الفضيل عليها: ١٧٨- ١٠٩٠ الأربعين في أصول الدين للرازي: ١/ ٢٠٥- ٢١٧، لباب العقول للمكلاتي: ٢٨٦- ٢٠١٠، غاية المرام للآمدي: ٥٦- ٥٧، أبكار الأفكار له: ١/ ٢٩٩ وما بعدها، طوالع الأنوار للبيضاوي: ٢٨٦، شرح السمواقف للسيد الشريف: ٨/ ٩٣، ١٩٤، ١٩٤، شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ١/ ١١٧، ١١٨، شرح العلامة الخيالي على النونية:

<sup>(</sup>٢) النجارية: فرقة من المجبرة تنسب إلى الحسين بن محمد النجار، وهو من متكلمي الجبرية، وافق أصحابنا في أصول ووافق القدرية في أصول وانفرد هو بأخرى. ولم مع النظام مناظرات،=

معنى كونه مريدا أنه غير مغلوب، ومنهم من فسر أنه ليس بكاره. وفي الخامس: خلاف من قال من المعتزلة كالجاحظ: لا معنى لكونه مريدا إلا أنه عالم باشتهال الفعل على المصلحة التي تدعو إلى الفعل، ولا معنى لكونه كارها إلا أنه عالم باشتهال الفعل على المفسدة التي تصرف عن الفعل.

لنا: / أن الحوادث تحدث في أوقات محصوصة وعلى أشكال محصوصة، مع جواز أن يحدث قبلها أو بعدها، ومع جواز أن يحدث على غير تلك الأشكال المخصوصة، فتفتقر إلى ما يوجب ذلك التخصيص، وليس هو إلا الإرادة، إذ ليست الصفة المخصصة هي القدرة، إذ معناها الاختراع والإيجاد، ولا العلم؛ إذ معناه الكشف والتمييز، ومفهومها بالنسبة إلى الأوقات على حد مسواء غير مقتض للتخصيص، والإرادة معناها الإفراد والتخصيص، فتكون هي المخصصة لذلك. ومع تغاير المفهومات لا يمكن المصير إلى الاتحاد، ومعلوم أنه ليس هو السمع والبصر والكلام والحياة وغيرها من الصفات، فهو إذن الإرادة.

ف إن قلت: القدرة إذا لم تكن صالحة للتخصيص في وقت معين، لكونها صالحة للإيحاد في كل الأوقات، فالإرادة أيضا غير صالحة للتخصيص في وقت معين، لكونها صالحة للتخصيص في كل الأوقات، فإن افترقت القدرة إلى مخصص فلتفتقر الإرادة أيضا إلى مخصص زائد. قلت مفهوم القدرة الإيجاد والتأثير، وهو مغاير لمفهوم الإرادة والتأثير، وهو مغاير لمفهوم التخصيص، فوجب التغاير بينها، بخلاف مفهوم التخصيص،

<sup>=</sup> وسبب موته انقطاعه أمام النظام في جدود سنة • ٢٣٥هـ. انظر الفهرست لابن النديم: ٢٢٣، مقالات الإسلاميين للأشعري: ١/ ٢١٦، الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٨٨، الفرق بين الفرق للبغدادي: ١/ ٢١٨، أبكار الأفكار: ٥/ ٨٩، ٩٠.

فإنه مفهوم واحد، فلم يلزم من افتقار مفهوم القدرة إلى مفهوم الإرادة افتقار مفهوم واحد، فلم يلزم من افتقار مفهوم القدرة إلى مفهوم الإرادة إلى مفهوم إرادة أخرى، وهذا كما قيل: كل شيء موجود بوجود زائد على نفسه، والوجود موجود بوجود هو نفسه، وإلا لزم التسلسل، وكذا كل شيء يعلم بالعلم، ويعلم العلم بالشيء بعلم هو نفسه، وإلا لزم التسلسل، وحصول علوم لا نهاية لها دفعة واحدة.

فإن قلت: [لم] لا يجوز أن يقال: إن ما وجد بمقدار معين، فإنها وجد بذلك المقدار لأن مادته لا تقبل أكثر من ذلك المقدار، وما وجد في وقت معين، فإنها وجد فيه لأن الله تعالى علم وجوده فيه، لاشتهال وجوده فيه على المصلحة ؟.

قلتُ: أما الأول: فباطل، لما ثبت أن الجسم ليس مركبا من المادة والصورة، بل هو مركب من الجواهر الفردة. سلمناه: لكن بنقل الكلام الله المادة، فنقول: كون المادة وجدت بحيث يقبل ذلك المقدار المعين دون ما هو أزيد منه فيجب الانتهاء إلى إرادة الفاعل. وكذا الثاني، لأن كون الفعل في ذلك الوقت منشئا للمصلحة ليس أمرا واجبا لذاته لما عرف أن كل ما سوى الله تعالى وصفاته عكن الوجود، فلا بدله من مرجح وخصص، ولا يتسلسل، بل تتهي إلى خصص، هو إرادة الفاعل، وهو المطلوب، لأن القول بكون الفعل إنها وجد فيه لكون الفعل منشأه للمصلحة مبنى على رعاية المصالح وتعليل أفعاله تعالى بها، وهو باطل لما يأتي.

فإن قلت: لا نسلم جواز تقدم الحوادث على أوقاتها أو تأخرها عنها، وهذا لأن الحوادث الأرضية مستندة إلى الاتصالات الفلكية، وهي مستندة إلى كون كل واحد منها متحركا بوجه خاص، وهي مستندة إلى ماهنها المتخالفة.

قلتُ: القول بكون الحوادث الأرضية مستندة إلى الاتصالات الفلكية باطل لما يأتي. سلمناه، لكن لو فرضنا أن فلك الثوابت أو فلك الأفلاك دار من أول حدوث الزمان إلى هذا اليوم مقدارا معينا لم يمتنع عقلا حدوثه، بحيث يكون حدوثه من أول زمان حدوثه إلى هذا اليوم أكثر من ذلك المقدار المعين بدورتين أو أقل منه بدورتين، وهو المعنى من جواز تقديم المتأخر وتأخير المتقدم في وقوعه، على ذلك الوجه الحاص بلى مخصص هو/الإرادة.

#### احتجوا بوجوه:

الأول: أن من يفعل بالإرادة فلا بدوأن يكون ذلك الفعل في اعتقاده أولى من تركه وإلا لزم الترجيح من غير مرجح، وحينت في للزم أن يكون ناقصا في ذاته مستكملا بغيره، وإن كانت تلك الأولوية للإحسان إلى الغير، وهو ممتنع على واجب الوجود.

وجوابه: منع أنه إنها يفعل إذا كان ذلك الفعل أولى به، وسنده أن الهارب إذا عن له طريقان متساويان، والعطشان إذا قدم له قدحان متساويان فإنه يختار أحدهما ولا أولية. سلمناه، لكن لا نسلم أن يكون ناقصا في ذاته مستكملا بغيره، بل كهاله في ذاته وصفاته تقتضي أن يكون فاعلا للإحسان، لأن من جملة صفاته الجود والحكمة، وهما يقتضيان الإحسان من مقتضى الكهال، لا أنه مستجلب له.

سلمنا أنه مستجلب له، لكن للكهالات الذاتية والصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، والأولان ممنوعان، والثالث مسلم، ولا امتناع فيه، فإن كونه خالقا للمكنات ورازقا لها وعسنا إليها من جملة صفات الكمال، لكنه ناشئة من جهة الفعل ولا/ امتناع في توقف هذا النوع من الكمال على أمر خارج عن ذاته وصفات ذاته.

الشاني: الموثر إن كان تاما في جميع جهات المؤثرية وجب الفعل وإلا امتنع ولا حاجة إلى إثبات هذه الصفة على التقديرين.

وجوابه: أنه قام بهذه الصفة لا بدونها.

الثالث: إرادته إن كانت حادثة لزم أن يكون محلا للحوادث، وإن كانت قديمة لزم قدم الإرادة، فإن مذهبكم أن الإرادة تستلزم وجود المراد. وجوابه: أن ذلك في الإرادة المطلقة، فأما في الإرادة المقيدة بوقت أو شرط أو زوال مانع فلا.

### المسألة التاسعة والعشرون في أنه تعالى سميع [بسمع]، بصير ببصر(١)

خلافا للمعتزلة، فمنهم من قال: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، ومنهم من قال كالجبائي: إن معنى كونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به، وكل حي لا آفة به فهو مدرك لجميع المدركات عندهم. ومنهم من قال: إن معنى كونه سميعا بصيرا أنه عالم بالمسموعات والمبصرات، وهو اختيار البلخى.

<sup>(</sup>١) انظر في صفتي السمع والبصر: النظامية لإمام الحرمين مع هوامش الدكتور محمد عبد الفضيل عليها: ٢٣١-٢٣٧، الأربعين في أصول الدين للرازي: ١/ ٢٣٦-٢٤٣، المحصل له: ١٧١، عليها المرام للآمدي: ١٢١-١٣٣، شرح العلامة الخيالي على النونية: ١٨٦، ١٨٨.

لنا: المنقول والمعقول. أما الأول/ فالكتاب الكريم عملوؤ منه، ومن أراد صرفها عن حقيقتها في حق الله تعالى لكن الأصل عدمه، ومن ادعاه فعليه البيان، وبتقدير أن يبينه فنحن نجيب عنه. فهذا الطريق مفيد بمجموع تلك الآيات القطع بثبوتها لله تعالى.

وأما المعقول فمن وجهين: أحدهما: أن العلم القطعي حاصل بأن السميع والبصير أكمل حالا عمن لا يكون كذلك، ويجب تنزيه الله تعالى عن النقص ووصفه بالكمال، فوجب وصفه تعالى بهما.

الثاني: ثبت أنه تعالى حي، وكل حي يصح اتصافه بالسمع والبصر بدليل الدوران وجودا وعدما، ومن صح اتصافه بصفة إن لم يتصف بها اتصف بضدها، وإلا لزم خلو المحل عن الضدين مع وجود المحل القابل لها وهو ممتنع، وضدهما نقص، وهو على الله تعالى محال، فوجب اتصافه بها.

احتجوا: بأنه لا معنى للرؤية إلا تأثير الحدقة بسبب ارتسام صورة المرئي فيها، ولا معنى للسماع إلا تأثير الصماخ بسبب وصول تموج الهواء إليه، وهما محالان في حق الله تعالى، فيمتنع ثبوتها/ في حق الله تعالى.

وجوابه: منع أنه لا معنى للرؤية والسماع إلا ما ذكروه. ثم الذي يدل على بطلان الأول: أنا نرى نصف كرة السماء دفعة واحدة مع غاية بعدها، وانطباع العظيم في الصغير عال. ولأنا نرى الطول والعرض، وارتسام هذه الأمور في نقطة الباصرة عال، فهى أمر زائد على العلم والتأثر.

وأما الذي يدل على بطلان الشاني: أنا إذا أدركنا الصوت أدركنا جهته، وذلك يدل على أنا ندرك الصوت قبل وصوله إلى صهاخنا، ولأنا

نسمع الكلام من وراء جدار ثخين، ولو كنا لا نسمع الصوت إلا عند وصوله إلى الصهاخ وجب أن لا نسمع الحروف من وراء جدار لعدم اتصالها إلى الصهاخ كها صدر من المتكلم، فإن ما في الجدار من المسام لا يؤدي تلك الحروف على حالها بضيق المنفذ.

# المسألة الثلاثون في أنه تعالى متكلم بكلام قديم قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت

وخالف الفلاسفة في الأول، والمعتزلة والشيعة والكرامية في الثالمان (١)، والمعتزلة ومن ذكر معهم الثانية في الثالث، والمعتزلة ومن ذكر معهم والحنابلة في الرابع.

والحاصل أنه لا خلاف في أن الله تعالى يطلق عليه اسم المتكلم، ولكن اختلفوا في معناه، فعندنا لأنه قائم بنفسه الكلام وعند المعتزلة لأنه قام بالغير الكلام. هكذا ذكر المسالة الأصوليون. وفيه نظر.

<sup>(</sup>١) معنى هذا الكلام أن المعتزلة - وكذا سائر الفرق ما عدا الفلاسفة - تتفق مع أهل السنة في وصفه تعالى متكلما، وإنها الخلاف في معناه، وقد صرح به الرازي في الأربعين (١/ ٢٤٧). ولكن نظر فيه الزركشي في سلاسل الذهب (١٧١، ١٧٢) - وهو كتاب فريد في بابه لم ينسج على منواله - حين تعرض لمسألة اشتقاق اسم الفاعل وقال: الايشتق اسم الفاعل لشيئ والفعل قائم بغيره، خلافا للمعتزلة، وهذا الخلاف لم يصرحوا به، وإنها نشأ من البحث الكلامي في إباب كلام النفس، فلها أثبته الأشاعرة منعوا هذه المسألة تحقيقا لقاعدة الاشتقاق، ولما منعته المعتزلة وقالوا: إن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم ويمتنع وصفه به، فكأنهم جوزوا صدق اسم الفاعل على ذات والفعل لم يقم بتلك الذات.

فإن إمام الحرمين في الرسالة النظامية قال ما نصه: ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية وصفوا الرب بكونه متكليا، وزعموا أن كلامه مخلوق، وليس هذا مذهب القدرية، بل حقيقة معتقدهم أن الكلام فعل من أفعال الله تعالى كخلقه الجواهر وأعراضها، ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم من الكلام، قال: فمحصول أصلهم أنه ليس لله كلام وليس آمرا ناهيا، وإنها=

لنا / في الأول: إجماع الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه على ذلك، فإنهم بأجعهم أجمعوا على أنه تعالى آمر وناه ومخبر، وصحة النبوة لا تنوقف على كونه تعالى متكلها، فيجوز إثباته بقولهم.

ولأنا نعلم قطعا أن الآمر والناهي أكمل حالا من الذي لا يكون كذلك، فوجب أن يكون الله تعالى آمرا وناهيا لوجوب المصافه بجميع الكالات اللاثقة به، والكلام الذي هو المعنى القائم بالنفس من جملة الصفات اللاثقة به، ولأنه تعالى ملك مطاع، والملك المطاع له الأمر والنهي.

ولنا في الشاني: إن كلامه تعالى يجب أن يكون قائها به تعالى، لأنه صفته، ويستحيل قيام صفة الشيء بغيره، وحينت في للزم أن يكون قديها، وإلا لزم أن يكون عملا للحوادث. ولأنه لولم يكن قديها لزم أن يكون قبل اتصافه به ناقصا، ثم عند اتصافه به صار كاملا، لأنه ثبت أن الكلام من صفات الكهال، لكن ذلك على الله تعالى محال.

ولنا في الثالث: أنه لو لم يكن قائها بنفسه، فإما أن يكون قائها بغيره أو لا يكون قائها بغيره أو لا يكون قائها به ولا بغيره، وهما باطلان، لأن صفة الشيء يجب أن تكون قائمة به، وإلا لوم السحاف/ كل شيء بكل شيء، إذ لم يبق حيت ذلنا ضابط فيها به يصير الشيء صفة للشيء، إذ الخلق لا يصلح لذلك، وإلا لعاد إلى الباري تعالى منه صفات حقيقية بحسب خلقه للمخلوقات.

<sup>=</sup> يخلق أصواتا في جسم من الأجسام دالة على إرادته. انتهى كلامه. - (انظر النظامية: ٢٤٢، في طبعة هوامش الدكتور محمد عبد الفضيل، ليس فيها هذا القدر الذي رسمت تحته الخط).

ولمذا لم يتعرض لهذه المسألة في البرهان في مباحث اللغات، وعلى هذا فتنسلخ من علم أصول المفقه، لأنهم لا يطلقون اسم المتكلم على الله تعالى، وتبطل دعوى الرازي والآمدي وغيرهما الإجاع على أنه تعالى يسمى متكلما وإنها الخلاف في معناه.

ونحصر الثاني: إما جسم أو عرض، مع أنا نقول: كونه جسما باطل جلي البطلان. وعلى التقديرين يمتنع قيامه لا في محل، لأنه من المعلوم أنه ليس من الجواهر المجردة الروحانية التي يجوز قيامها لا في محل على رأي.

ولنا في الرابع: ما يأتي، وقبل الخوض فيه لا بد من بيان معنى الكلام. والكلام عند المعظم مِنًا اسم مشترك بين المعنى القائم بالنفس الذي هو مدلول اللفظ الذي لا يختلف باختلاف الأمم والنواحي، وبين الألفاظ الدالة على تلك المعاني التي تختلف باختلاف الأمم والنواحي(١).

وذهبت المعتزلة والشيعة والخوارج والحشوية والكرامية والحنابلة إلى أنه حقيقة في الأصوات والحروف الدالة على المعاني القائمة بالنفس(٢)، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه حقيقة في المعاني، مجاز في اللفظ(٣).

ثم الحشوية اختلفوا/، فمنهم من قال: إن كلام الله القديم من جنس كلام البشر، ومنهم من قال: إنه ليس من جنسه، بل الصوت صوتان والحرف حرفان: قديم وحادث، والقديم ليس من جنس الحادث، وهذا يقتضي أن الحروف المكتوبة في المصاحف المتلوة بالألسن من الكتاب العزيز، وما هو مسموع ليس بقديم، لأنه من جنس كلام البشر.

ثم الدليل على إبطال كون الحروف والأصوات قديمة وجوه:

<sup>(</sup>١) وقد نسب الشيخ المصنف رحمه الله هذا الرأي إلى أكثر الأصحاب في نهاية الوصول: ١/ ٦٥، ٢٦ انظر منه أيضا ١/ ٨٠١.

<sup>(</sup>٢) وقد اكتفى الشيخ المصنف رحمه الله بنسبته إلى المعتزلة فقط في نهاية الوصول: ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) وقد جعل المصنف إمام الحرمين من هؤلاء البعض في نهاية الوصول: ١/ ٢٠٦، ٣/ ٨٠١، وهو محق فيه حيث فيد حيث صرح به إمام الحرمين في أكثر من كتباب له مثل البرهان: ١٩٩/١ (فقرة ١١٥)، لمع الأدلة (٣٠ - ١٠٥) والتلخيص (١/ ١٨٠، ٢/ ١٣)، وإلى هذا الرأي أيضا ميل المحقق المولى خضر بن جلال الدين الماتريدي في النونية، انظر شرح العلامة الخيالي على النونية بتحقيقنا: ٢١٠.

الأول: أن القديم هو الذي لا أول لوجوده، فلو كانت الأصوات والحروف قديمة، فإما أن يكون ذلك باعتبار وجوده الخارجي وهو باطل، لأنه لا وجود للحروف مجموعا في الخارج فضلاعن أن لا يكون لوجوده في الخارج أول، ولا بحسب وجوده في الخاص وإلا لزم أن يكون الأشياء كلها قديمة، ضرورة أن لها وجودا في علم الباري تعالى، ولأن الوجود النفسي يجب أن يكون مطابقا للخارجي، وإلا لم يعتبر، ولما لم تصور القدم للحروف والأصوات بحسب الوجود الخارجي لكونها لا وجود لها في الخارج مجموعا وجب أن يكون في النفس كذلك، وإلا لم يكن معتبرا، ولا بحسب/ وجوده في الكتابة، لأن جميع ما يكتب فيه الحروف حتى اللوح المحفوظ حادث، فلوجوده الذي في الكتابة ابتداء، ولا بحسب وجوده في الكتابة ابتداء،

وإذا ثبت أن وجود الشيء لا يخلو عن هذه الأربعة وثبت حدوثه فيها امتنع أن يكون قديها باعتبار وجود ما.

الثاني: أن الحروف إما جسم وإما عرض، وقد ثبت حدوثها، فتكون الحروف حادثة.

الثالث: أن وجودها مشروط بوجود الهواء، وهو حادث، فيكون المشروط حادثا، وهو على الذي يقول: القديم من جنس كلام البشر ألزم.

الرابع: لو كانت الحروف والأصوات كلام الله القديم وهو المنزل على الرسول عليه السطلاة والسلام لزم انتقال الصفة القديمة عن الموصوف، وكما أن أصل الصفة قديم فكذا اتصاف الذات بها أيضا

قديم، وفي انتقالها عن الذات المتصفة بها زوال الاتصاف القديم وزوال القديم محال.

الخامس: لو كانت الحروف والأصوات قديمة، فإما أن تكون قديمة مع دلالتها على معانيها، أو لا مع دلالتها عليها، والقسمان باطلان، فبطل أن تكون قديمة، أما الأول: / فلأن الأمة مجمعة على [أن] دلالة الألفاظ على معانيها وضعية، إما توقيفا أو اصطلاحا، إذ لا اعتبار بمذهب عباد(١١)، لأنه معلوم الفساد بالأدلة القاطعة الدالة عليه، ولأن الخصم مساعد على بطلانه.

ولأن قائله يقول بحدوث الأصوات والحروف إما نظرا أو ضرورة، فالقول بقدمها مع أن دلالة الألفاظ ذاتية قول لم يقل به أحد. وإذا كانت دلالة الألفاظ وضعية استحال أن تكون دلالتها قديمة.

أما إذا كانت اصطلاحية (٢) فظاهر، وأما إن كانت توقيفية (٢) فكذلك، فإنه مفعول للفاعل المختار، وكل ما هو مفعول للفاعل المختار فهو حادث.

<sup>(</sup>١) هو عباد بن سليهان الصيمري المعتزلي، من أصحاب هشام الفوطي، وهو من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة، كانت وفاته في حدود سنة ٥٠ ه عن قال عنه أبو الحسين الملطي هملا الأرض كتبا وخلافا، وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفر والزندقة، وذكر الأشعري بعض مقالاته في كتاب مقالات الإسلامين. انظر المنية والأمل لابن المرتضي: ٤٤، مقالات الإسلامين للأشعري: ١/ ٢٣٧ – ٢٣٧، ٢٥٣، ٢٥٩، الفهرست لابن النديم: ٢٢٤، الفرق بين الفرق لبغن المغدادي: ١٩٤٤، ١٩٥٥، وأما مذهبه هو أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبعية بينه وبين معناه، لابالوضع، وقد تعرض له الشيخ المصنف في نهاية الوصول (١/ ٧٥-٧٧) وفنده.

<sup>(</sup>٣) وهورأي الإمام الأشعري والفقهاء وأهل الظاهر، انظر نهاية الوصول (١/ ٧٨).

وأما الثاني: فهو أيضا باطل، لأنه يلزم منه أن لا يكون الكلام قديها، لأن الحروف والأصوات من غير دلالة لا تسمى كلاما ولا يكون كلاما، وإلا لزم أن تكون المهملات كلاما، وهو باطل قطعا.

السادس: إن الحروف والأصوات المعهودة لا تتولىد إلا باصطكاك أجرام صلبة من قرع أو قلع، والحروف عبارة عن مقطع تلك أالصوات، وكل ذلك لا يتم إلا بالحركة / وهي حادثة، وما يتوقف على الحادث فهو حادث، فإن أراد الخصم بالحرف والصوت غير هذه المعهودة كما قال بعضهم: الحرف حرفان والصوت صوتان أحدهما قديم والآخر حادث، فهو إحالة إلى الجهالة لا يتصوره، فضلا عن أن يكون مصدقا به.

احتجوا: لو كان كلامه قديها لزم وجود الأمر والنهي، ولا مأمور ولا منهي، ولا مأمور ولا منهي، وهو عبث وسفه، فإن من قعد في الدار وحده يأمر وينهى عُدَّ ذلك منه عبث وسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويوجد منه الخبر وهو باطل، لأنه لا يخبر غيره إذ ليس هناك غيره، ولا نفسه، لأنه عبث.

وجوابه: أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، وهو باطل عندنا. سلمنا، لكن العبث الأمر والنهي اللفظي، فأما بالمعنى الكلام النفسي فلا نسلم عبثه، وهذا لأنه يجوز أن يقوم بذات الأب طلب العلم من الابن الذي سيوجد له، وكذا طلب تركه للمعاصي من غير أن يعد ذلك عبثا وسفها. وأيضا لما عقل ثبوت القدرة في الأزل مع امتناع الفعل فيه، فلم لا يجوز أن يعقل صفة الأمر له مع امتناع الطلب إذ ذاك.

احتجت/ الحنابلة بأنه ثبت بدليل العقل والشرع أن كلام الله تعالى قديم، لأنه صفته، وامتنع أن يكون على للحوادث، وليس الكلام إلا الحروف والأصوات، فوجب أن يكون قديها.

وجوابه: منع الكبرى، وهذا لأن المعنى القائم بالنفس يسمى كلاما، قال الله تعالى: ﴿وَاللهُ يَشْهَدُ قَالُ اللهُ تعالى: ﴿وَاللهُ يَشْهَدُ وَاللهُ اللهُ تعالى: ﴿وَاللهُ يَشْهُدُ إِنَّ ٱلْمُتَافِقِينَ لَكَندِبُونَ ﴾ [المسافقون:١] كذبهم مسع صدقهم في القسول اللساني، والتكذيب لا يتطرق إلا إلى الخبر، وقولت تعالى: ﴿مُخْفُونَ فِي القرآن العظيم.

وعن عمر رضي الله عنه: زوَّرتُ في نفسي كلاما فسبقني إليه أبو بكر رضي الله عنه.

ويقال في العرف: فلان في نفسه كلام.

وقال الشاعر:

إن الكسلام لفي الفواد وإنها جعل اللسان على الفؤاد دليلا(١).

<sup>(</sup>۱) هذا البيت ينسب للأخطل (۱۹-۹هم): هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة، أبو مالك، شاعر مصقول الألفاظ، قد أكثر من مدح ملوك بني أمية، نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق، من آثاره ديوان شعر. انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلهان: ١/ ٢٦٢-٢٦٦، الأعلام: ٥/ ١٢٣ ومعجم المؤلفين لكحالة: ٢/ ٥٠٥. ولاتكاد تجد واحدا من الأشاعرة إلا ويستشهد بهذا البيت، حتى عند الإمام الأشعري نفسه (بجرد مقالات الشيخ الأشعري لابن فورك: ١٨ وعند الجويني في لمع الأدلة (١٠٤)، بينها يقول قاتل الحنابلة: يقال: إن البيت موضوع، ويقال: إن أصله «إن البيان لفي..»، ثم إن الأخطل شاعر نصراني، والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام فزعموا أن عيسى عليه السلام "كلمة الله» واتحد فيه اللاهوت بالناسوت، وهذا القول - قول= الأشاعرة بالكلام النفسي - له شبه قوي بقول النصارى..، ورد عليه أستاذنا الدكتور محمد عبدالفضيل في هوامشه على النظامية (٢٤٩) قاتلا: لو تم ما ذكره لكان بروز علم الله القديم عبدالفضيل في هوامشه على النظامية (٢٤٩) قاتلا: لو تم ما ذكره لكان بروز علم الله القديم الأزلى فيها لايزال امتزاجا لللاهوت بالناسوت فتأمل.

سلمنا أن ذلك المعنى لا يسمى كلاما حقيقة، لكن لا نراع في جواز نسميته كلاما مجازا، تسمية للمدلول باسم الدال.

وقد دلَّتُ الدلائل القاطعة على أن الحروف والأصوات لا يجوز أن تكون قديمة، فوجب حمل ما يدل على قدم الله تعالى على المعنى المدلول عليه/ باللفظ، لأن اللفظ يصرف عن حقيقته لأدنى قرينة، فلأن يصرف عنها عند قيام الدلالة القاطعة عليه بالطريق الأولى.

وأيضا إذا ثبت أن ذلك المعنى قديم وأن الحروف والأصوات لا يجوز أن تكون قديمة، فقد حصل الغرض، ثم ذلك البحث في ذلك المعنى هل يسمى كلاما أم لا؟ بحثٌ لغوي لا تعلق له بالأصولي.

# المسألة الحادية والثلاثون في أن كلامه تعالى واحد وهو مع ذلك في الأزل أمر ونهي وخبر واستخبار ونداء

خلاف لعبد الله بن سعيد (١) وجمع من المتقدمين من أصحابنا، فإنهم قسالوا: إنها يسصير أمرا ونهيا وغير هما من الأقسام في المراصال على اتصافه بذلك في الأزل.

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري المتوفى عام • ٢٤هـ/ ٨٥٤م. قال والد الفخر الرازي في كتابه (غاية المرام في علم الكلام) - وهو في عداد المفقود فيها أعلم - فيها نقله التاج السبكي: إنه أخو محى بن سعيد القطان، ولكنه - يعني السبكي - لم يتأكد من صحة هذا القول، والحق أن البغدادي قد سبق وابد الرازي في هذا [أصول الدين: ٢٠٨]، كما أن الزبيدي قد استغربه وقال: وفيه نظر. وقد ورد في ترجمته عند ابن النديم في الفهرست ما هو بعيد عن

استدل السيخ (۱) ومن وافقه بأن حقيقة الأمر والنهي والاستخبار والنداء ترجع إلى الخبر، لأن الأمر إخبار بكون الفعل موجبا للثواب، وتركه موجبا للعقاب، والنهي عكسه، والاستخبار إخبار عن طلبه الخبر، والنداء إخبار بأنه يدعو المنادي، فالكل خبر. وإذا جاز أن يعلم بعلم واحد جميع المعلومات، فلم لا يجوز أن يخبر بخبر واحد عن جميع المخبرات/.

وضرب لذلك مشل ينبئ عن كشف هذا، هو أن أحدا لو قال لأحد غلمانه: إذا قلت لك: غلمانه: إذا قلت لك: اضرب فلانا فاضربه، وقال للشاني: إذا قلت لك: اضرب فلانا اضرب فلانا فالمرب فلانا في المرب فلانا في وخبر فإنهم يفهمون منه أمرهم بها قال لهم، فها كلام واحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار ونداء بالنسبة إلى أولتك الأشخاص، فلم لا يجوز أن يكون الأمر في كلام الله تعالى كذلك.

وأورد عليه: بأن ردَّ أقسام الكلام إلى الخبر متعذر، فإن الخبر يقبل التصديق والتكذيب، والأمر والنهبي وبقية الأقسام لا تقبل ذلك، ولا يحال ذلك إلى الصيغة، لأنا نعلم أنه لو وضعت صيغة الأمر للخبر والخبر للأمر لقبلت صيغة الأمر التصديق والتكذيب ولم تقبلها صيغة الخبر.

الحق، نبه على ذلك السبكي، وقال: أحسب أن ابن النديم معتزلي. انظر سير أعلام النبلاء= اللحافظ الذهبي: ١/ ٠٣٠، الفهرست لابن اللحافظ الذهبي: ١/ ٢٠٠، الفهرست لابن اللحافظ الذهبي: ٢٢٨، تعليق الشيخ الكوثري على تبيين الحافظ ابن عساكر: ٢٩٨، وتاج العروس للزبيدي (٢/ ٢٨٦). ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>١) يعني الإمام أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه.

واستدل على فساد قول عبد الله بن سعيد أن الكلام إذا كان منحصرا اله أقسام، واعترف/ الخصم بأن تلك الأقسام حادثة، فيكون ذلك اعترافا بحدوث الكلام.

لا يقال: إنه يريد بالكلام القديم القدر المشترك بينها، لأنه إذا لم يكن وجود ذلك القدر المشترك إلا في ضمن تلك الأقسام، وتلك الأقسام حادثة لزم حدوث القدر المشترك، لأن ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. وأجيب عنه: بأنه لا يمكن وجود القدر المشترك في الخارج بدون أنواعه وأقسامه. وأما في النفس فلا نسلم امتناع ذلك، وهذا لأن الكلي المنفك عن أنواعه وأشخاصه معقول لكونه محكما عليه بأحكام لا يصح ذلك الحكم عليه عند ما يوجد في ضمن أنواعه وأشخاصه، فدل على أن الكلي المجرد له وجود في الأذهان والنفس.

والكلام الذي ندعي قدمه إنها هـ و الكـ لام النفسي، فـ لا يكـ ون بـ ين كـ ون الكلام الكلي النفسي قديها وبين كون أقسامه حادثة في الخارج تناقض.

## المسألة الثانية والثلاثون في أنه تعالى باق(١)

لا خلاف في ذلك، لأنه واجب الوجود، ويمتنع الفناء على واجب الوجود، ويمتنع الفناء على واجب الوجود/، ولأنا تبينا أنه تعالى أبدي كما أنه أزلي، فيجب أن يكون باقيا. وإنها الخلاف إنها هو في أنه: هل هو باق ببقاء زائد على الذات أم لا ؟

فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجمهور أصحابه ومعتزلة بغداد إلى أنه باق ببقاء زائد على الذات. وقال القاضي أبو بكر وإمام الحرمين ومعتزلة البصرة أنه باق بنفس الذات. ثم اختلف قول الشيخ في بقاء الله تعالى وصفاته، فقال تارة: الذات والصفات باق ببقاء واحد، وذلك البقاء باق ببقاء آخر وهذا يقتضي التسلسل، اللهم إلا أن يقول: ذلك البقاء باق ببقاء هو نفسه، وحينئذ يلزم التحكم، وتارة يقول: الذات باق ببقاء قائم به.

وأما المصفات حتى البقاء فباقية بأنفسها، وهو فرار من لزوم التسلسل وقيام المعنى بالمعنى.

واختلفوا في أن الباقي هل يصدق على المخلوق بطريق الحقيقة أم لا؟ وهدو نسزاع لفظي، فإنه إن فسر الباقي بدائم الوجود فليس المخلوق بباق، ويسطح أن يكون عملا لقول النظام (٢) في أن الأجسام غير

<sup>(</sup>١) انظر في صفة البقاء: النظامية لإمام الحرمين مع هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل النفيسة عليها: ١٣١-١٣٤ الأربعين للرازي: ١٩/٢٥-٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري (ت ٢٣١هـ/ ٨٤٥م)، من أذكياء المعتزلة، تتلمذ على أبي الهذيل، وطالع كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وانفرد=

ا- القية ، وإن فسر بها يستمر وجوده وإن لم يدم وجوده فلا شك في أنه باق.

وأما خلافهم في أن الحادث وقت حدوثه هل يوصف بكونه باقيا فهو بناء عن أن المراد من الباقي المستمر الوجود أو ما يصح أن يستمر وجوده، فمن قال بالأول لم يصفه وإلا وصفه، ولعل قائله احترز به عن الأعراض، فإن قولنا: الأعراض غير باقية إنها هو بهذا المعنى، والمراد من البقاء معنى يوجب استمرار الوجود، والاستمرار أثره لا عينه.

واحتج من قبال: البقياء زائد على النذات: أن حقيقة ذات الله تعبالى غير معلومة لنا على ما يأتي، وبقاؤه المعلوم غير ما هو معلوم.

الثاني: الباقي يمكن تقسيمه إلى الجسم والجوهر والعرض على رأي من يرى بقاءه، والذات بخصوصة لا تقبل هذا التقسيم فهو غير الذات وفيه نظر.

الثالث: الذات ذات ليس مفهوما، والذات باقية مفهوم تام، فكونه باقيا غير الذات.

الرابع: حصول الجوهر في الزمان الثاني ممكن، فلا بدله من سبب، ١٠- وذلك السبب إما البقاء أو غيره وهذا/ الثانى باطل، لأن ذلك السبب إما

<sup>=</sup>عنهم بمسائل، وانفق أكثر المعتزلة على تكفيره بهذا. ولشيوخ المعتزلة، فضلا عن أهمل السنة عدة مؤلفات في تكفيره ويبان ضلاله. انظر الفهرست لابن النديم: ٢١١، الململ والنحل للشهرستاني: ٢/ ٥٣ - ٥٩، التبصير في الدين للاسفرايني: ٤٣، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ٣٣، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ٣٣، الفرق بين الفرق ليغدادي: ٤/ ١٦٥ - ١، أبكار الأفكار للآمدي: ٥/ ٤٣، ٤٤، تاريخ الفلسفة في الإسلام لديبور: ٩٠ - ١٠ ا، النظام وآراءه الكلامية د. محمد عبد الهادي أبو ريده، وإبراهيم بن سيار النظام والفكر النقدي في الإسلام د. محمد عزيز نظمي سالم.

وجودي أو عدمي، وكل واحد منها إما موجب أو مختار، فهذه أربعة أقسام:

أحدها: قول من قال: إنها بقي لأن المختار ما أعدمه، وهو قول من يقول: الإعدام بالقدرة، وهو أحد قولي القاضي أبي بكر وجمع من المعتزلة كالخياط(١) والخوارزمي(١)، وهو باطل، لأن القدرة صفة مؤثرة، فلها أثر، فامتنع استناد العدم الذي هو نفي محض إليها.

وثانيها: قول من يقول: إنها بقي لأنه لم يوجد ضده الذي يقتضي عدمه وهو قول الجبائين، والقاضي منهم، فإنهم زعموا أن الشيء إنها نفي لطريان ضده وهو المسمى بالبقاء يخلقه الله تعالى لا في محل، فإذا لم يوجد ذلك نفي الشيء، وهو أيضا باطل؛ لأن المضادة حاصلة بينها من الجانبين، فليس اندفاع الباقي بالطارئ أولى من العكس، بل العكس أولى، لأن الباقي أولى لاستغنائه عن المؤثر واحتياج الحادث إليه.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحيم بن عمد بن عثمان، أبو الحسين ابن الخياط (...- نحو ° ° ۳ه ـ/ ...- نحو ٩ ٩ ١ م..- نحو ٩ ٩ ١ م..- بنحو ٩ ٩ ١ م..- بنحو ١ ٩ ١ م.. قال عنه الذهبي: « شيخ المعتزلة البغداديين، له المذكاء المفرط، والتصانيف المهذبة، وكان قد طلب الحديث، وكتب عن يوسف بن موسى القطان وطبقته .... وكان من بحور العلم، له جلالة عجيبة عند المعتزلة، وهو من نظراء الجبائي ... لا أعرف وفاته ، تنسب إليه فرقة منهم تدعى «الخياطية» . له كتب، منها: «الانتصار» (ط) في الرد عبل ابن الراوندي، ودالاستدلال» و «نقض نعت الحكمة».

انظر ترجته في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، الطبعة التاسعة ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣م. مؤسسة الرسالة، بيروت: ١٤/ ٢٢٠، الأعلام للزركل: ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن العمراني محمود الخوارزمي من علماء المعتزلة، من بيت كبير في سرخس. كانت له منزلة رفيعة عند السلطان سنجر ابن ملكشاه. ثم حبسه سنة ٥٤٥هـ. له تفسير القرآن واشتقاق الاسماء والمواضع والبلدان.

انظر ترجمته في الأعلام للزركلي: ٤/ ٣٣٠.

وثالثها: قول من يقول: إنها بقي لأن المختار يبقيه، وهو أيضا باطل، المنه إيجاد للموجود وتحصيل/ للحاصل. ورابعها: قول من قال: إنها يبقى لأن الله تعالى يخلق في الجواهر في الزمان الثاني معنى يقتضي بقاؤه، وذلك المعنى ليس هو غير البقاء وفاقا، فهو إذن البقاء.

واحتج الآخرون بأن الذات لوكان باقيا بالبقاء [فالبقاء] إن كان باقيا بالبقاء [فالبقاء] إن كان باقيا باللذات لزم الدور، أو ببقاء آخر لزم قيام المعنى بالمعنى، ولزم التسلسل، أو ببقاء هو نفسه لزم أن يكون الذات صفة والصفة ذاتا لاستقلاله بالبقاء وافتقار الذات إليه، ولأنه حينئذ يلزم التحكم.

وجوابه: منع لزوم أن يكون الذات صفة والصفة ذاتا، ومنع لزوم التحكم، وهذا لأن الذات إنها هو ذات لقيامها بنفسها، والصفة إنها هي صفة لقيامها بغيرها، وهذا المعنى موجود في الذات والصفة التي هي البقاء. وإن كان بقاء الذات بالصفة فلم يلزم ما ذكرتم، ومفهوم الذات كمفهوم البقاء، وإذا تغاير المفهومان لزم التغاير بينها بخلاف البقاء فإنه مفهوم واحد فلم يفتقر إلى التغاير كها قيل مثله في الإرادة والعلم والوجود.

## المسألة الثالثة والثلاثون/ في أنه تعالى عالم بالعلم، قادر بالقدرة، ومريد بالإرادة(١)

وكذا القول في بقية الصفات، خلاف للفلاسفة والمعتزلة، فإنهم قالوا: عالم لذاته قادر لذاته. وليس النزاع في أن مفهوم كونه عالما قادرا غير مفهوم النذات، فإن هذا متفق عليه، ولا ينبغي النزاع فيه، كما ذكره الإمام(٢): إن الخصم إن وافقنا في ذلك فقد حصل الاتفاق.

بل النزاع أن العلم والقدرة والإرادة ونحوها من الصفات معان موجودة قائمة بذات الله تعالى، وكونه عالما مريدا مشتق من تلك المعاني الموجودة القائمة بذات الله تعالى، والقوم ينكرون ذلك. فمنهم من قال:

<sup>(</sup>١) انظر لمسألة زيادة الصفات ١٩ اللمع للأشعري: ٢٦، الإنصاف للياقلاني: ٢٥، ٢١، ٣٩، الأربعين للرازي: ١/ ٢١٩- ٢٣٠، غاية المرام للأمدي: ٣٨...، شرح الخيالي على النونية: ١٩٥، ١٩٥، هوامش على النظامية: ١٩٥- ١١٦.

<sup>(</sup>٣) كلام الإمام هذا في الأربعين: ١/ ٢١٩: «أنا لا ندعي في هذه المسألة أزيد من أن المفهوم من كانه تعالى عالما. ليس نفس المفهوم من ذاته؛ بل هو أمر مغاير لذاته، فإن كانت المعتزلة تساعدنا على هذا المقدر فقد حصل الوفاق وزال الخلاف»، قارنه أيضا بها في المحصل له: ٨٣. ولا يخفى أن موقف الإمام هذا فيه تضييق لشقة الخلاف - وإن كان قد وسعها من زاوية أخرى حين قرر (شرح أسهاء الله الحسنى: ٢٩) أن الصفات مفتقرة إلى الغير وممكنة في ذاتها، وتابعه عليه السعد في شرح العقائد (١/ ٩٦، ٩١)، واشتد نكير المتأخرين عليهها بهذا القول (السيالكوي على شرح النسفية: ١/ ٢٢٩، حاشية الأمير: ٢٥، ١٤١) الذي عد من إحدى الزلات الأربع التي أخذت على الفخر الإمام (هوامش على النظامية: ١٣٠). - والحقيقة أن الرازي مسبوق يإمام الحرمين (النظامية: ٢٠١) في إبداء هذه الروح المتساعة مع المعتزلة في هذا الأمر الذي يأمام الحرمين (النظامية: ٢٠١) في إبداء هذه الروح المتساعة مع المعتزلة في هذا الأمر الذي تعبيره، كها انعكست هذه الروح على كثير من المتأخرين غير الرازي، كالدواني في شرح العضدية تعبيره، كها انعكست هذه الروح على كثير من المتأخرين غير الرازي، كالدواني في شرح العضدية والحفاوة حتى لانتقاتل في غير قتال. وواضح من كلام المصنف هنا عدم الارتياح إلى هذا الموقف المتساعة، وإصراره على إبقاء الخلاف جوهريا بعيد المدرك.

إن كون الذات عالمة قادرة مأخوذة من العالمية والقادرية الثابتة لله تعالى دون العلم والقدرة، وهو قول مثبتي الأحوال منهم. ومنهم من زعم أن كونها عالمة وقادرة إنها هو نفس الذات، لكن باعتبارين مختلفين، فباعتبار ما لها من الكشف والاطلاع تكون عالمة، وباعتبار ما لها من التأثير في الإيجاد والإحداث تكون قادرة/، وهو مذهب نفاة الأحوال.

لنا وجوه:

أحدها: أجمعنا على أنه تعالى عالم، فوجب أن يكون له العلم، فإنه لا معنى للعالم إلا من له العلم، وبقياس الغائب على الشاهد. الثاني: حد العلم في الشاهد من له العلم، فكذا في الغائب، إذ الحد لا يختلف شاهدا وغائبا. الثالث: وقيل: إن كونه تعالى عالما عين ذاته المخصوصة، فإما أن يقال: عين ذاته المخصوصة معلومة لنا أو لا تكون معلومة، فإن لم تكن معلومة لنا وجب أن لا نعلم كونه تعالى عالما، ضرورة أن كونه عالما عين ذاته المخصوصة معلومة.

واحتجوا بأنه لوكان له صفة فإن كانت واجبة الوجود لزم تعدد واجب الوجود ولزم افتقاره إلى غيره، ضرورة أن الموصوف غير الصفة وافتقار الصفة إلى الموصوف، وإن كانت ممكنة الوجود فهذا باطل: أما أولا: فلأن كل ما هو ممكن الوجود عند القاتلين بالصفات محدث، والدليل الدال على أن كل ممكن الوجود محدث فيلزم أن يكون الباري علا للحوادث، وهو ممتنع اتفاقا.

وأما ثانيًا /: فلأن كل محكن الوجود فإنه مفتقر إلى المؤثر، فمؤثره إن كان هو الذات الموصوفة بها لزم الدور، لأن تأثير الذات فيها متوقف

على حصول تلك الصفة له، ضرورة أن تأثير المختار في الشيء لا يتم إلا بالعلم والقدرة، فلو كان حصول العلم والقدرة له تأثيره لزم الدور، ولأنه يلزم كون الشيء فاعلا وقابلا معا، وهو محال، أو غيره فيلزم افتقار واجب الوجود في صفاته إلى غيره وهو محال، لأن ذلك الغير لابد وأن يكون معلول واجب الوجود، ولما سيأتي أن واجب الوجود واحد لا شريك له، وحينذ يلزم الدور.

وجوابه: منع لنزوم تعدد واجب الوجود، و هذا لأن التعدد فرع الغيرية وصفات الله تعالى عندنا ليست غير الذات. سلمناه: لكن بمنع امتناع تعدد واجب الوجود مطلقا، بل في واجبين مستقلين، أما أحدهما ذات الآخر أو كلاهما صفة فلا.

فإن قلت: الدليل الذي يقتضي امتناع تعدد واجب الوجود، لسبب للزوم التركيب من جهة الاشتراك والامتيازات في الذات/ والصفة فليمتنع التعدد فيها. قلتُ: ذلك الدليل ضعيف، عُرِفَ ضعفُه في موضعه، بل الامتناع بدليل التانع وغيره مما لا يتأتى فيها، ثم لا نسلم عدم جواز افتقار الواجب الغير المستقل إلى القابل.

#### المسألة الرابعة والثلاثون في أن حقيقة الله تعالى غير معلومة للبشر الآن

وهو مذهب القاضي منا وإمام الحرمين والغزالي وجمع من المشايخ المحققين والفلاسفة وأكثر المعتزلة، خلافا للبعض منا ومن المعتزلة(١).

لنا وجوه:

أحدها: أن المعلوم منه ليس إلا أنه ذات مخصوصة موصوفة، إما بالصفات الحقيقية المحضة كالوجود والحياة، أو حقيقة مستلزمة للإضافة كالعلم والقدرة، أو بإضافة عضة ككونه قبل كل شيء أو بعد كل شيء، أو سلبيا ككونه ليس بجسم ولا جوهر، والعلم الضروري حاصل بأن الموصوف بهذه الصفات على سبيل الخصوصية غير معلوم لنا، وكوننا نعلم منه أنه ذات مستلزم اتصافه بهذه الصفات يقتضي علمنا بالذات من جهة أنها مستلزمة لا من جهة الخصوصية/.

وثانيها: أن كل ما نعلم منه من أنه موجود واجب الوجود عالم وقادر ونحوه من الصفات، ولا يمتنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، ونفس تصور ذاته وحقيقته المخصوصة نمنع منه، فذاته المخصوصة غير معلومة لنا.

<sup>(</sup>١) هذا هو الأقرب إلى الصواب من نسبة هذا الخلاف إلى جمهور المتكلمين، كما صنعه الرازي وتابعه عليه من تابعه، مثل العلامة الخيالي في شرحه على النونية، وقد بينت ما فيه هناك. هذا مع أن الخلاف في القضية ليس معنويا؛ بل هو لفظي. انظر ما كتبته في قسم الدراسة لشرح العلامة الخيالي على النونية: ٩٧-٩٩.

وثالثها: أنه لا طريق لنا إلى العلم بوجود واجب الوجود إلا افتقار المكنات إلى ما ليس بممكن لبطلان الدور والتسلسل، ومعلوم أنه لا يفيد إلا العلم بوجود ذات موصوفة بوجوب الوجود والصفات التي يفتقر الخلق إليها.

ورابعها: الأدلة السمعية كقول تعالى: ﴿وَلَا يَجْمِعُونَ بِمِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، وكقول علي السمعية كقول تعالى: ﴿وَلَا يُحْمِعُونَ بِمِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، وكقول علي السمعية والسسلام: (تفكروا في ذات الله) (١)، وما ذاك إلا أنه لا سبيل إلى معرفته.

احتجوا: بأن ذاته وحقيقته لولم تكن معلومة لنا امتنع الحكم عليها بحكم عليها بحكم ما، لكن التالي باطل، لأنا نحكم عليها بالوحدة والوجوب وغيرهما فالمقدم مثله. وجوابه: أنه يقتضي أن تكون معلومة لنا باعتبارٍ مَّا لا باعتبار الحقيقة والخصوصية.

## المسألة الخامسة والثلاثون في أنه تعالى مرئي/

قال الإمام(١): المراد منه أنه يحصل لنا حالة الانكشاف نسبتها إلى ذاته المخصوصة تعالى الله كنسبة الإبصار إلى المرثيبات، وهذا يرفع

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر، حديث رقم (٦٨٣)، انظر كنز العمال للمتقي المندى: ٣١١/، كشف الخفا للعجلون: ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) انظر ما قاله الإمام في الأربعين: ١/ ٣٦٦، والمصنف هنا لا يرتضي قول الإمام.

الخلاف، فإن الخصم يقول به، ويؤول ما ورد في الرؤية على حصول العلم الجلى الجاري عجرى الرؤية بالله تعالى.

بل المراد منه أنه يحصل لنا علم بالله تعالى برؤية العين وإبصارها، وهو أمرٌ زائدٌ على العلم الجلى، بل على الضروري، وقد اعترف هو به في كتبه.

ثم اعلم (۱) أن كونه تعالى مرئيا مع امتناع كونه جسما وجوهرا أو في جهة ومكان إنها هو مذهبنا خلافا لسائر الفرق. أما الفلاسفة والمعتزلة فخلافهما فيه ظاهر. وأما الحشوية فلأنهم إنها يقولون برؤيته، لاعتقادهم أنه جسم أو في جهة ومكان، فأما [ما] ليس كذلك فإنهم يقطعون بامتناع وجوده فضلا عن صحة رؤيته.

لنا وجوه، الأول: أن الجواهر والأعراض مرثية، لأنا نبرى الطويسل والعريض وهو جوهر، ونبرى السواد والبياض بواسطة رؤية الأسود والعبيض، وإنكسار رؤيتها مع رؤية الأسود والأبيض مكابرة، والأبيض، وإنكسار رؤيتها مع رؤية الأسود والأبيض مكابرة، فتكون/ الرؤية حكما مشتركا بينها، فيجب أن يكون له علة مشتركة، وإلا لزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، وهو محتنع، والمشترك بينها إما الحدوث أو الوجود أو توابعها، والحدوث وتوابعه لا يصلح للعلية، لأن الحدوث عبارة عن وجود سابق وعدم لاحق، فيكون العدم جزؤه، والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلة فلم يصلح الحدوث للعلية، فتعين والعدم لا وجود، والباري تعالى موجود فوجب أن يرى.

الثاني: أن الإبسار عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف وإيضاح بالنسبة إلى ما هو المعلوم على ما تقدم تحقيق معنى الرؤية. ثم إنه ليس

<sup>(</sup>١) هذا ما أفاده الإمام في الأربعين.

بخروج السنعاع و لا بالانطباع، وأنه لا يفتقر إلى المقابلة و لا الاتسال بالأجسام، وبالنسبة المخصوصة على ما ثبت ذلك في مواضعها، وأنه معنى يخلقه الله تعالى في الحاسة وأجرى عادته بخلقه عند الإبصار، فلو خلق ذلك في عضو آخر لم يمتنع ذلك عقلا، وهو لا يحيل خلق ذلك في الحاسة، بالنسبة إلى إدراكه تعالى، فوجب الاعتراف بجوازه.

الثالث: أن موسى الطبيخ سأل الرؤية من الله تعالى / ولو كانت رؤيته تعالى عتنعة لما سأل، لأن سؤال الممتنع لا يليق بالعقلاء، فكيف بالأنبياء. ولا يمكن حمل ذلك على عدم معرفته بامتناع هذه الصفة أو إمكانه، بناء على أن صحة النبوة لا تتوقف على معرفة هذه الصفة، لكن لا يمكن أن يكون آحاد المعتزلة أعلم بصفات الرب تعالى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

الرابع: أنه تعالى على الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل عكن، والمعلق على الممكن عكن.

ادعى أبو الحسين البصري العلم الضروري بامتناع رؤية ما لا يكون مقابلا ولا في حكم المقابلة. وجوابه: إن ادعى ذلك في الساهد فمسلم، وإن ادعى مطلقا فهو دعوى الضرورة في محل النزاع.

واحتج الباقون بوجوه:

الأول: إن كل ما يُبصَر لا بدوأن ينطبع مثاله وصورته في العين، والله تعالى منزه عن ذلك فيمتنع أن يرى.

وجوابه: منع أن الرؤية هو نفس الانطباع أو تستلزمه، لأن انطباع الكبير في الصغير محال، ونحن نرى نصف كرة العالم. سلمناه: لكن فيها له ٥٠-ب صورة ومثال، فأما [ما] ليس له ذلك/ فلا يتصور فيه الانطباع.

الثاني: قول تعالى: ﴿ لا تُذرِكُهُ آلاً بَصَرُ ﴾ [الأنصام: ١٠٣]، المضاف إلى الإبصار إنها هو الرؤية، وهو نفي عام، فيتناول كل واحد من الأبصار، ولأنه ذكر في معرض التمدح وكل ما كان عدمه مدحا كان وجوده نقصا، فلا يجوز اتصافه بأنه يدركه البصر لتنزهه عن النقائص وفاقا.

وجوابه: أن الإدراك رؤية مكيفة، وهو رؤية محيطة بجوانب المرئي، لأن الإدراك هو الوصول والإحاطة، ولا يلزم من نفي الرؤية المكيفة نفي أصل الرؤية. وأيضا «لا تدركه الأبصار» سالبة جزئية، لأنه بمعنى ليس تدركه كل الأبصار، ولأنه نقيض لقولنا: تدركه الأبصار، وهو موجبة كلية، فيكون نقيضه سالبة جزئية، ونحن نقول بمقتضاه، إذ لا تدركه أبصار الكفار. وأيضا آية الرؤية خاصة بالأزمان والأشخاص، وهذه الآية الكريمة عامة، والخاص مقدمً على العام.

الثالث: قوله تعمالى: ﴿ لَن تَرَنِي ﴾ [الأصراف: ١٤٣]، وكلمة (لن) للنفسي عملى سبيل التأبيد، قمال تعمالى: ﴿ لَن تَتَبِعُونَا ﴾ [الفتح: ١٥]، وإذا لم يمره موسسى التَلَيْكُ أبدا لم يره غيره أبدا إجماعا.

اه-ا وجوابه: منع أنه يفيد النفي مؤبدا/ وهذا لأنه استعمل في غيره، وجوابه: منع أنه يفيد النفي مؤبدا/ وهذا لأنه استعمل في غيره، والأصل في الاستعمال الحقيقة، قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَتَمَثَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: والأصل في الاستعمال الحقيقة، قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَتَمَثَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: والأصل في الأخرة فيكيف يفيده والم

بدونه، وحينتذ نحمله على نفيها في الدنيا. سلمناه: لكن يجب حمله على المجاز، جمعا بين الدليلين.

وعند هذا نقول: الأدلة السمعية كها دلت على صحة رؤيته تعالى، دلت على أن المؤمنين يرونه في الآخرة، وهي من وجوه:

أحدها: قول تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَبِنُو نَاضِرَةُ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا كَاظِرَةً ﴿ وَلَا القِاسة: ﴿ رَبِّ أَنِهَ المَطْرِ المقرون بكلمة ﴿ إلى المروية ، بدليل قول تعالى: ﴿ رَبِّ أَنِهَ الْطُرِّ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ، وليس المراد منه تقلب الحدقة نحو المرشي التهاسا لرؤيته ، وإلا لزم أن يكون موسى عليه السلام أثبت الجهة لله تعالى، وإذا امتنع هذا المعنى تَعيَّنُ أن يكون للرؤية ، لئلا يلزم قول آخر خالف للإجماع . وكذا قول تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِيلِ كَيْفَ خُلِفَتَ ﴾ [الغائبة: ١٧] ، وتقليب الحدقة نحوها لا يفيد معرفة كيفية الخلقة .

وكذا قول الشاعر:

نظرتُ إلى مَنْ حَسَّنَ الله وجهَم فيا نظرةً كادت على وامِتِ تقضي

والذي يقضي على الوامق إنها هو رؤية المعشوق لا تقليب الحدقة/.

وثانيها: قوله تعسالى: ﴿ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ آتَكُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [بسونس: ٢٦]، وأطبق أهل التفسير أن المراد من الزيادة الرؤية، وقد رُوي ذلك مرفوعا إلى النبسي ﷺ. وثالثها: قوله تعسالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَعلِكَ ﴾ [الكهف: ١١٠] واللقاء هو الرؤية لغة وعرفا. ورابعها: ما روي عن

النبي رضي النبي الله الله الله الله المسلام المسلام المسترون وبكم سترون وبكم يوم القيامة كها ترون القمر ليلة البدر (١١).

## المسألة السادسة والثلاثون في أنه تعالى واحد لا شريك له ولا نِدَّ له ولا ضِدَّ له (٢)

والدليل عليه وجوه، الأول: لو فرض إلهان، فإن لم يكن كل واحد منها قادرا على كل المكنات لم يصلحا للإلهية، لأن الإله هو القادر على كل المكنات، وإن كان أحدهما قادرا دون الآخر فالإله هو القادر دون الآخر. وإن كان كل واحد منها قادرا على ذلك، فلو أراد أحدهما تحريك جوهر وأراد الآخر تسكينه، فإن وجدا لزم اجتماع الضدين وهو ممتنع، وإن لم يحصل مراد كل واحد منها، فهذا باطل، أما أولا: فلأنه ارتفاع الضدين/ لا واسطة بينها وهو عالى، وأما ثانيا: فلأنها حينتذ عاجزان عن تحصيل مرادهما، والعاجز لا يصلح للإلهية، وأما ثالثا: فلأن المانع من وجود مراد كل واحد منها إنها هو وجود مراد الآخر، بدليل أنه لو سلم عن معارضة مراد الآخر لوجد (٢)، فلو لم يوجدا معا، لأن يوجدا معا، لأن العلة مع المعلول.

1-00

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد، باب قول تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَ بِلْو نَّاضِرَةُ ﴾ ٩/ ١٢٧ ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، عن جرير بن عبد الله: ١/ ٤٣٩، ٣٣٦، والترمذي في سننه، كتاب صفة الجنة، عن أبي هريرة: ٤/ ٦٨٨، رقم (٢٥٥٤) وابن ماجه في المقدمة باب فيها أنكر الجهمية: ١/ ٣٢، ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر في مبحث الوحدانية: الربعين للرازي: ١/ ٣١٨-٣١٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بدليل أنه لو سلم عن معارضة ومراد الآخر لو وجد فلو ... إلخ.

وإن وجد مراد أحدهما دون الآخر، فالذي وجد مراده هو الإله، والنذي لم يوجد مراده عاجز لم يصلح للإلهية، ولأن القدرتين متساويتان للغرض، فلو حصل مقدور إحدى القدرتين دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح.

فإن قلت: الدليل مبني على إمكان المخالفة وهو ممنوع، وهذا لأن جهة المصلحة واحدة، وهما عالمان بكل المعلومات، حكيمان لا يخفى عليها شيء من وجوه الحكمة والمصلحة، فلا يختاران إلا ما فيه المصلحة، وهو واحد، فلا يتصور بينها المخالفة. قلتُ: أجيب عنه بوجوه، الأول: أنه مبنى على القول بوجوب رعاية المصلحة، وسيأتي إبطاله.

الثاني: أن كل واحد منها على الانفراد يصح منه إيجاد الحركة بدلاعن السكون، وبالعكس/، فعند الاجتهاع إن بقيت الصحتان فقد حصل الغرض وهو إمكان المخالفة، وإلا لزم خروج كل واحد منها عن كونه قادرا على كل المقدورات، فلم يصلحا للإلهية، وإن بقيت صحة أحدهما دون الآخر فهذا باطل، لأنه ترجيح من غير مرجح، وبتقدير جوازه فالمقصود حاصل، لأن الذي بقيت صحة إيجاده لكل واحد منها بدلاعن الآخر هو الإله، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية.

الثالث: أن الفعل إن لم يتوقف على الداعي لم يلزم من كون جهة المصلحة واحدة امتناع المخالف، وإن توقف لزم الجبر على ما يأتي ولزم عدم وجود رعاية المصالح على الإله فلم تمتنع المخالفة.

الثاني (۱): لو كان للعالم إلهان لكانا واجبي الوجود، [وإلا] فلم يكن [كل واحد منها] إلها، لأن ممكن الوجود من جملة العالم، فيمتنع أن يكون إلىه العالم، وحينت ذيكونان متشاركين في الوجوب الذاتي ومتهايزين بالتعين، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فيلزم أن يكون كل واحد منها مركبا عابه الامتياز ومما به الاشتراك، وكل مركب/ ممكن، فيلزم أن يكون الواجب ممكنا، هذا خلف.

وهذا عليه تعويل الفلاسفة، وهو ضعيف، بينا ضعفه في كتابنا المسمى بدربدة الكلام في عصمة الأنام».

الثالث: أنه لا دليل على وجود الإله إلا وجود المكنات لافتقارها في وجودها إلى مرجع ومحدث يوجدها لما سبق، وهو لا يدل على أكثر من واحد، وقد ثبت ذلك، فالقول بوجود إله آخر قول في أعظم مسألة من مسائل أصول الدين بغير دليل، وهو عتنع.

فإن قلتَ: هب أنه ممتنع، لكن لا يلزم منه القطع بنفيه لجواز أن يكون متوقفا فيه، والمطلوب إنها هو القطع بالنفي، فإن تمسكتم في ذلك بأنه لا دليل على إثباته، وما لا دليل عليه يجب نفيه، فهذا لا يفيد اليقين.

<sup>(</sup>١) هذا مسلك الحكماء في إثبات الوحدانية، كما سيشير إليه المصنف. وأما الذي يبرد على هذا المسلك هو توقفه على كون الوجوب طبيعة نوعية، وإلا لتمايزا بذاتيهما من غير احتياج إلى تعين اصلا، وعلى كون الوجوب ثبوتيا لا مطلقا، ولا ددليل عليه، بل التحقيق - كما صرح به الخيسالي - أنه صفة اعتبارية فلا يلزم التركب قطعا. وقد تعرض لهذا الاعتراض صاحب المواقف (٨٦ / ٤) والخيالي في شرح النونية (١٦٤) وغيرهما، ولعل المصنف أيضا استند إلى هذا في تتابه «الزبدة» كما يشير إليه، وإن لم نطلع على هذا الكتباب. وما بين المعقوفتين صاقط في الأصل، أضفته ليستقيم الكلام المقصود.

قلتُ: ذلك فيها لا ينحصر دليله، فأما إذا انحصر دليله في شيء، وهو غير حاصل فيه، وجب القطع بنفيه، وما نحن فيه كذلك، لانحصار الدلالة في المخلوقات، وهي لا تدل [إلا] على خالق واحد.

الرابع: لو فرض إلهان لكان كل واحد قادراعلى جميع المكنات/ لما سبق، وحين في لذي وجود مقدور بين قادرين، وهو ممتنع، لأنه إذا قصد كل واحد منها، لأن الأثر مع المؤثر التام واجب الوقوع، ووجوب وقوعه بأحدهما يمنع من إسناد وقوعه إلى الآخر، فلو وقع بكل واحد منها لرزم أن لا يقع بكل واحد منها، ويمتنع أن لا يقع بكل واحد منها، لأن المانع من وقوعه بأحدهما وقوعه بالآخر، فلو لم يقع بكل واحد منها، لأن المانع من وقوعه بأحدهما وقوعه بالآخر، فلو لم يقع بكل واحد منها، ولاجائز أن يقع بكل واحد منها والاجائز أن يقع بكل واحد منها والاجائز أن يقع بكل واحد منها، ولا جائز أن يقع بأحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح، وهو ممتنع، وبتقدير جوازه فالمقصود حاصل، لأن الذي يقع به هو الإله القادر دون الآخر، لأنه العاجز.

وإن قيل: يقع بهما بمعنى أنهما يتشاركان في إيجاد موافقة مع أن كل واحد منهما قيادر مستقل على المكنات، فهو أيضا باطل لما سبق في الإرادة. وأيضا نفرض الكلام في إيجاد الجوهر الفرد الذي لا يمكن الاشتراك في إيجاده إذ لا يقبل التجزئ.

احتجوا: أنها نجد في العهالم خيرا وشرا/ ، والواحد لا يكون خَيرًا وشريرا(١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: شرا.

وجوابه: أنا لا نسلم أن فاعل الشر شرير، وهذا لأنه من صيغ المبالغة، وهو غير لازم لفعل أصل الشر. سلمناه: لكن إذا كان فعل الشر مقصودا بالذات، أما إذا كان مقصودا بالعرض فلا. سلمناه: لكن لا نسلم امتناع اجتهاع الوصفين في الواحد، وكونه لا تجوز التسمية به، فإنها هو لأن أسامي الله تعالى توقيفية، وبتقدير أن تكون قياسية فإنها يجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل. سلمناه: لكنه متعارض بها أن فاعل الخير إن لم يقدر على دفع الشر فهو عاجز لم يصلح للإلهية، وإن قدر ولم يدفعه فهو شرير.

### المسألة السابعة والثلاثون [في خلق أفعال العباد](١)

مندهب السشيخ وأكثر أصحابه والنجارية والجهمية أن الأفعال الاختيارية للحيوان واقعة بخلق الله تعالى، وأنه لا أثر للقدرة الحادثة في إيجاد ذات الفعل، ولا في إيجاد وصفه، وأثره فيه إنها هو بالكسب، وهو أحد قولي القاضى.

<sup>(</sup>١) انظر في مسألة خلق أفعال العباد: الأربعين للرازي: ١ / ٣١٩- ٢٣٦، المحصل له: ١٩٤، والمطالب العالية له أيضا: ٩/٩، أبكار الأفكار: ٣/٣/٣، غاية المرام له: ٣٠٢- ٢٣٣، طوالع الأنسوار للبيسضاوي: ٣٠١، نهاية الوصول للمصنف: ٣/ ١٠٨٠- ١٠٨٦، شرح العقائد للتفتازاني: ١/ ١٤٧، شرح المقاصد له: ٣/ ١٦٠ شرح المواقف للسيد الشريف: ٨/ ١٦٠ للتفتازاني: ١/ ١٤٧، شرح المقاصد له: ٣/ ١٦٠ شرح المواقف للسيد الشريف: ٨/ ١٢٠ من المام أعلى المنونية: ٢٢١- ٢٣٠، ثم انظر لما طرأ على المذهب الأشعري من التطور في هذه القضية كتاب الآمدي وآراءه الكلامية للدكتور حسن الشافعي: ٢١١ - ٢٧٣ وهوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لأستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل: ١١٠٠ ١٦٠٠.

وأما النجارية والجهمية فإنهم أنكروا أثرها في الكسب أيضا، وهؤلاء هم الجبرية. والمراد بالتكسب هو ما يجده الإنسان/ من نفسه من التفرقة السفرورية بسين الأفعال الاختيارية والرعشة السفرورية، وإن كان في التعبير عنه عُسر.

وذهب القاضي في القول الآخر إلى أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى، ووصف كونه طاعة أو معصية واقع بقدرة العبد، ويسمى هذا بالكسب، وذهب الأستاذ إلى أنها واقعة بمجموع القدرتين(١).

وذهب جهور [الفلاسفة] (٢) وأبو الحسين البصري (٣) إلى أن القدرة والداعية توجدان الفعل، واختاره الإمام، وقريب منه قول إمام الحرمين، فإنه قال: القدرة مع الإرادة توجدان الفعل، أو هو هو، والتغاير في اللفظ دون المعنى، فإنه وإن كان بين الإرادة والداعية فرق لكن المرادمنها هناما يكون مقترنا بالداعية، فإن الإرادة المنفكة عن الداعية قد لا يوجد الفعل معها، فعلى هذا العبد فاعل بالحقيقة، ومع ذلك تكون الأفعال كلها واقعة بقضاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) فيكون قد «جوز اجتماع المؤثرين على أثر واحد» كما فرّعه شارح المواقف ، ولكن الرازي قد حاول أن يخرج بمذهب الأستاذ اتجاها آخر لا يتضمن هذا المحذور. انظر شرح المواقف مع الفناري: ٨/ ١٦٤، الأربعين: ١/ ٣١٩، ٣٢٠، حاشية الخيالي وملا أحمد على شرح العقائد: ١/ ١٩٤٠، ١٩٤٠ وإشارات المرام: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة في الأصل، وما أثبته بالاعتهاد على الأربعين للإمام الرازي.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسين محمد بن علي البصري المتوفى ببغداد عام ٤٣٦هـ فقيه أصولي متكلم من أذكباء المعتزلة، تتلمذ على القاضي عبد الجبار واختلف معه في بعض آراءه. ومن كتبه غرر الأدلة والمعتمد في أصول الفقه. انظر تاريخ بغداد: ٣/ ١٠٠٠ الملل والنحل للشهرستاني: ١/٥٥، شذرات الذهب لابن العاد: ٣/ ٢٥٩ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ٣/ ١٥٥.

وذهب محمود الخوارزمي إلى أن الفعل يصير إذ ذاك أولى بالوقوع، ولا ينتهي إلى حد الوجوب.

٥- ا وذهبت بقية المعتزلة والبشيعة إلى أن/ العبد مستقل بإيجاد الفعل، وأن القدرة الحادثية لها تأثير في إيجاد الفعل واختراعه، لكنهم قالوا: العلم به نظري.

لنا وجوه، الأول(١٠): لوكان العبد خالقا لأفعال نفسه لزم أن يكون عالما بتفاصيلها، لأن فعل المختار مشروط بالقصد والاختيار، وهو مشروط بالشعور به، فإذا كان قادرا على الفعل والترك، وقادرا على إيقاعه أزيد منه أو أنقص كان إيقاعه بذلك الوجه دون غيره مشروطا بالشعور به، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِمُ ﴾ [اللك: ١٤].

ولأنا لو وجدنا صدور الفعل من المختار بغير قصد واختيار منه لتعذر الاستدلال بالإتقان والإحكام على على الفاعل، وحينتذ ينسد باب إثبات كون الصانع عالما، لكنه (٢) غير عالم، لأن الساهي والناثم لاعلم لهما بأفعالها أصلا، لا وجودا ولا كها ولا كيفا(٢)، وأن البطوعند

<sup>(</sup>١) هذا الدليل هو الذي اعتمد عليه الآمدي في الأبكار: ٢/ ٤٠٠ وغاية المرام: ٢١٥، ٢١٩، بعد انتقاده لسائر الأدلة، وهو الدليل الأول عند الشيخ المصنف رحمه الله في كتابه نهاية الوصول: ٣/ ١٠٥، والدليل الثاني عند الرازي في الأربعين: ١/ ٣٢٣- ٣٢٥ والمحصل: ١٩٥ والعلامة الخيالي في شرحه على النونية: ٢٢٤ وأيضا في المواقف: ٨/ ١٦٦ والمقاصد: ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) يعنى العبد.

<sup>(</sup>٣) من قوله «أصلا» إلى هنا فيه إشارة إلى منع، وقد تعرض له الشيخ المصنف مع الجواب عليه في النهاية (٣) ١٠٥٤) حيث قال: «ولا يكتفت إلى منع من منع ذلك بناء على [أن] الشعور بالعلم بالشيئ غير العلم بالشيئ، فجاز أن يكون أصل العلم بالشيئ الصادر منها حاصلا لها، لكن الشعور بالعلم بالشيئ نفس ذلك العلم بالشيئ، وإلا لزم حصول علوم لا نهاية لها دفعة واحدة للعبد، وهو عال»، وأجاب عنه الخيالي بأن=

المتكلمين، لتخليل السكنات، مع أن فاعل الحركة البطيئة لا يَسْعُر بكميات السكنات المتخللة.

الشاني(۱): أن العبد إذا لم يستمكن من الفعل والترك لم يكن فاعلا عتارا/، وإن تمكن منها فرجحان أحدهما على الآخر إن لم يتوقف على مرجح لنزم الترجيح من غير مرجح، وهبو ممتنع، وإن توقف فذلك المرجح ليس من العبد، وإلا فالكلام فيه كالكلام في أصل الفعل، ولزم التسلسل، وهبو ممتنع، بل من الله تعالى. وعند وجوده وجب الفعل لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح، وخلاف ما فرض من المرجح التام، وحينذ يلزم أن لا يكون فاعلا غتارا، وهبو المطلوب، لأنه يلزم منه أن لا

<sup>=</sup> النوم ضد الإدراك فكيف يجتمع معه، ثم هذا الدليل الذي جاء به لبطلان التالي يمكن أن يُنقَض به أصل الاستدلال، إذ يقال: إن النائم والساهي ثبت لهما الفعل - باعتراف منكم ولكن لا علم لهما بأفعالهما كما اعترفتم به أيضا، فبطل دعوى افتقار الأفعال إلى العلم فضلا عن العلم بالتفاصيل. نعم كون ذلك الفعل الصادر منه من قبيل الأفعال الاختيارية عل تأمل، لكه يرد على المستدل أيضا، ففي ضوء هذا المحذور أن هذا الاستدلال لايتم. هذا وقد نقض أصل الاستدلال بالكسب أيضا، فإنه جار فيه بعينه، مع أن الكاسب لا يعلم تفاصيل فعله المكسب فإن ادعي أن الإجمال كاف فيه فليدع مثل ذلك في الإيجاد أيضا من غير تفرقة، غير أن عبد الحكيم يرى وجها للتفرقة. انظر شرح العلامة الخيالي على النونية: ٢٢٤، الخيالي وملا أحمد على شرح العقائد: ١/ ١٤٣ وعبد الحكيم على الخيالي: ١/ ٢٨٥، ٢٨٦، حاشية الفناري على شرح المواقف: ٨/ ١٨٨.

<sup>(</sup>١) هذا هو الدليل الأول في الأربعين للرازي: ١/ ٣٢١-٣٢٣ والمحصل له: ١٩٤، ١٩٥ وهوالدليل السادس في الأبكار للآمدي: ٢/ ٣٩٦-٣٩٩ مع تضعيف الآمدي له في حبن أنه كلام قباطع عند صباحب المحصل، وهو الدليل الثالث في كل من المواقف: ١١٧/٨ والمقاصد: ٣/ ١٦٩ وشرح العلامة الخيالي على النونية: ٢٢٥. وقارن أيضا تحرير عبد الحكيم البديع لما في هذا الدليل من نقاش: ١/ ٢٩٥ وشرح التوضيح مع حاشية التلويح: ١/ ٣٢٨ وما بعدها (المقدمات الأربع المشهورة).

يكون خالقا لأفعال نفسه قطعا، إذ الخلق مع كونه غير مختار غير معقول وخلاف الإجماع.

الثالث (۱): أن كل ما سوى الله تعالى ممكن الوجود لما سبق، وكل ممكن فالله تعالى قادر عليه، لأن المصحح للمقدرية إنها هو الإمكان لأنه معنى عام في جميع المقدورات دارت المقدرية معه وجودا وعدما، وأفعال العباد من جملتها فيكون الله تعالى قادرا عليها، فلو قدر عليها العبد أيضا لزم وجود مقدور بين قادرين، وهو باطل لما سبق.

الرابع: الفعل الاختياري لا يقع إلا عن قصد واختيار، والعاقل لا يختار الجهل والكفر، فإن كل واحد من العقلاء يريد أن يكون معتقدا للحق ومعتقدا للشيء، على ما هو عليه في نفسه، فلها لم يرد العبد الكفر والجهل وحصل له، والذي أراده وقصده لم يحصل له، دل ذلك على أنه ليس من فعله الاختياري.

فإن قلتَ: هو قصده واختاره لاعتقاده أنه الحق والعلم. قلتُ: فاعتقاده لذلك الكفر أنه الحق، ولذلك الجهل أنه العلم جهل آخر، والكلام فيه كالكلام في الآخر، ولا يتسلسل بل ينتهي إلى جهل يخلقه الله تعالى فيه، وتترتب سائر الجهالات عليه.

<sup>(</sup>١) هذا هو الدليل الأول في المواقف: ٨/ ١٦٦ والمقاصد: ٣/ ١٦٧ وشرح العلامة الخيالي على النونية: ٢٢٥ / ٣٢٦، ٣٢٥ والمحصل: النونية: ٢/ ٣٢٥، وهوالدليل الثالث عند الرازي في الأربعين: ١/ ٣٢٥-٣٢٧ والمحصل: ١٩٥، وانظر عرض الآمدي لهذا الدليل وتضعيفه له في الأبكار: ٢/ ٣٨٥-٣٨٧ وغاية المرام: ٢١٥، ٢١٥.

الخامس: قولمه تعالى: ﴿ أَللَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَفَكُرْ وَمَا ﴿ وَخَلَقَ كُرْ وَمَا لَهُ خَلَفَكُرْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الفرقان: ٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَفَكُرْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

احتجوا: لو لم يكن العبد مستقلا بأفعال نفسه لبطل الأمر والنهبي والمدح والذم والثواب والعقاب.

وجوابه: أنه يلزم (١) عليكم أيضا من وجوه عدة، من جهة ما علم أنه لا يقع مع أنه كلف به، ومن جهة أنه أمر أبا لهب بالإيهان، ومن الإيهان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه، وعما أخبر عنه أنه لا يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن وبأن لا يؤمن، وفيه نظر من جهة / أن التكليف بالشيء إن كان حال استواء الداعي لزم الترجيح حال الاستواء وإلا لزم التكليف بالواجب أو الممتنع، فكل ما هو جوابكم في هذه الصورة فهو جوابنا في خلق الأعهال.

#### المسألة الثامنة والثلاثون ف إثبات القدرة الحادثة

والخلاف فيه مع الجهمية وغيرهم، من الجبرية الخُلَّص، القاتلين بأنه لا تأثير للعبد في فعله بوجه ما، بل ما يتصدر منه من الأفعال جار مجرى تحرك الأغصان والأوراق بالريح.

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا يلزم.

والدليل عليه: أنا ندرك التفرقة بين الإنسان السليم الأعضاء وبين الزّمِن المُقعَد، وأنه يصح الفعل من الأول دون الثاني. ونجد أيضا تفرقة ضرورية بين الرعشة الضرورية والحركة الاختيارية، وليست تلك التفرقة عائدة إلى صفتي الحركتين، إذ لا اختلاف بين الحركتين إلا في صفة الاضطرار والاختيار، وهما من صفات المتحرك لا الحركة، ولهذا يقال: حركة المضطر والمحتاج.

ثم نقول: كونه مختار اليس عدميا، وإلا لما صح سلبه عن الأعدام، ولأنه نقيض قولنا: ليس بمختار وهو عدمي، فهو وجودي/، وليس هو ذاته أو بعض ذاته لوجودهما حالة عدم الاختيار فهو صفة زائدة عليها، ومن المعلوم أنه ليس عبارة عن الحياة والعلم والقدرة ونحوها من الصفات، لوجودها حالة عدم الاختيار، فهو إذن صفة أخرى، يعبر عنه بالقدرة الحادثة.

وأورد عليه بأنه لم لا يجوز أن يكون ذلك عائدا إلى انتفاء الآفات واعتدال المزاج، فإن ادعيتم معنى آخر واعتدال المزاج، فإن الاعتفاء عدمي، فلم يجز جعله عبارة عنه.

1-7.

#### المسألة التاسعة والثلاثون في أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله عندنا

ووافقنا النجار وأبو عيسى الوراق وابن الراوندي(١) ومحمد بسن عيسى، وعند المعتزلة عكسه.

لنا: أنه لا معنى للاستطاعة إلا مجموع ما يتم الفعل به، ولا شك في أن ذلك لا يمكن أن يتقدم على الفعل، وإلا لزم تخلف الأثر عن المؤثر التام.

واحتجوا بأن المستطيع على الفعل مستطيع على الترك، وإلا لم يكن مستطيعا، وحالة الفعل لا يمكن الترك، فهو إذن قبله.

وجوابه: أنه مبني عبلى أن القيدرة صبالحة للبضدين، وهبو ممنوع عنيدنا، على ما يأق/ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسين أحمد بن يجي بن إسحاق الرواندي (۲۰۰-۲۵۰/ ۲۵۰/ ۲۵۰/ ۲۵۰ هـ عل خلاف)، وقد أجم المترجون له عل ذمه وجرحه إلا صاحب وفيات الأعيان فيها أعلم – وقد ذمه بعض عفقيه لعدم ذمه له – وجعله البعض زنديقا وملحدا ولعنوه، كان من المعتزلة أولا ثم فارقهم وشنع عليهم وشنعوا عليه، وأفرد الخياط المعتزلي كتاب «الانتصار» للرد عليه، وجعله القاضي عبد الجبار (تثبيت دلائل النبوة: ١/ ٥، ٢٥، ١٦٥ – ١٦٥ / ٢٧١) إماميا رافضيا متسترا بالتشيع خارجا عن الإسلام، وشنع على الأشاعرة الذين يعتدُّون به على حسب زعمه!، وله مائة وأربعة عشر كتابا، تعرض الإمام الأشعري لذكر بعض آرائه في مقالات الإسلاميين: ١/ ١٥٥، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٠٥، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢٥٠، وانظر أيضا الفهرست لابن النديم: ١٥ / ٢٠، ٢٠١٠، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار البغدادي انتقاء الحافظ أبي الخسين أحمد بن أيبك الحسامي المعروف بابن الدمياطي: ١/ ٥٥، ٥٥، سير أعلام النبلاء المذهبي: ١٤/ ٢٠٠، ١٦٠، ويات الأعيان لابن خلكان: ١/ ١٥، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ٣/ ١٠٥ - ١٦، والتاج المكلل للقنوجي: ١٩٥، الأعلام للزركلي: ١/ ٢١٧، ٢١٨، ٢١٨، ٢١٨، ٢١٨، الشيعة القبيحة التي لاتصدر إلا عن نفس كافرة ملعونة، سيأتي من المصنف نموذجان له في باب النبوات وباب الإمامة.

والحق في ذلك أنه أريد (١) بها بيان سلامة البينة عن الآفات واعتدال المزاج. وإن أريد بها معنى قائم بالذات به يصح الفعل والترك - وقيل بيقاء الأعراض - فالاستطاعة قبله، وإلا فمعه.

# المسألة الأربعون [القدرة الحادثة للفعل، لا له ولضده]

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: القدرة الحادثة غير صالحة للضدين، خلافا للمعتزلة. وهو مبني على أن الاستطاعة مع الفعل أم قبله.

فمن قال بالأول قال: القدرة لا تصلح للضدين، لأن مجموع ما يتم به الفعل يستحيل أن يكون هو مجموع ما يتم به الترك. ومن قال بالثاني قال: بأنه صالح للضدين، ضرورة أنه لا اختصاص له بأحدهما، بل هما بالنسبة إليه سواء.

تنبيه: التقابل بين القدرة الحادثة والعجز تقابل التضاد عندنا، وقالت الفلاسفة: تقابل العدم والملكة، أي هو عدم القدرة عما من شأنه أنه يقدر.

لنا: أنه ليس جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من العكس، فإما أن يقال: إنها عدميان وهو باطل وفاقا، فتعين أن يكونا وجوديين.

1-7 احتجوا: بأنا متى تصورنا عدم القدرة/ عما من شأنه أن يقدر تصورنا العجز، وإن لم نعقل فيه أمرا آخر، وذلك يدل على أنه لا معنى للعجز إلا هذا العدم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: إن أريد. والكلام لا يخلو من نوع ركاكة.

#### المسألة الحادية والأربعون

اتفقوا على أن القادر كها يقدر على الفعل يقدر على الترك، لكنهم اختلفوا في معناه، فمنهم من قال: هو أن لا يفعل شيئا ويبقى الأمر على العدم الأصلي.

وحذا فيه نظر لأن القدرة صفة مؤثرة، و «أن لا يفعل عدم عض، فامتنع أن يكون أثره، ولأن الشيء حال بقائه غير مفتقر إلى المؤثر، فهو غير مقدور، فالعدم الباقى أولى.

ومنهم من قال: هو عبارة عن فعل النضد، وهو باطل لأن الباري سبحانه وتعالى في الأزل كان تاركا لخلق العالم، فيلزم أن يكون فاعلا لفد العالم، فيكون ضد العالم قديها، فيمتنع زواله، فيمتنع وجود العالم. ولأن الجمع بين الأزل والفعل عال، ولأن من استلقى على قفاه ولم يفعل شيئا، فكيف يمكن أن يقال: فعل الضد، والأول أقرب.

### المسألة الثانية والأربعون في أنه تعالى مريد لجميع الكائنات

خلافا للمعتزلة وكلِّ من قال بالقدر.

11-ب

ف الإرادة عندنا تُوافِقُ العلمَ/، فما علم وقوعه فقد أراده، وما علم عدمه فقد كرهه. وعندهم تُوافق الأمرَ، فما أمر به فقد أراده، وما نهي عنه فقد كرهه.

لنا وجوه، الأول: أن الله تعالى أصر الكافر الذي مات على الكفر بالإيهان، لأن الله تعالى أمر جميع الكفار بالإيهان إجماعا، وقد مات بعضهم على الكفر، فثبت أنه أمر الكافر الذي مات على الكفر بالإيهان، فلوكان الأمر موافقا للإرادة لوجب أن يكون إيهانه مرادا لله تعالى، لكنه باطل، لأنه تعالى علم منه أنه يموت على الكفر، فلو صدر منه الإيهان لزم أن يكون علمه تعالى به جهالاً وهو محتنع، فصدور الإيهان منه محال، والعالم بإحالة الشيء لا يكون مريدا له وفاقا.

الشاني: أن كل ما يدخل في الوجود فهو بقدرة الله تعالى على ما يأتي، والفاعل لشيء مريد له وفاقا.

الثالث: أنه إذا كان ما يريده لا يقع وما لم يرده يقع مع أن وقوع ما لا يريد وقوعه قدح ذلك في كمال عزته يريد وقوعه قدح ذلك في كمال عزته وقدرته، ولو فوض زعامة قرية إلى واحد ورأى أن ما يجري فيها من الأمور على خلاف إرادته أكثر لاستنكف عن تلك الزعامة.

الرابع: إجماع السلف والخلف على صحة قوله [출]:/ ما شاء الله كان ٢٠٠١ وما لم يشأ لم يكن (١١)، وهو صريح الدلالة على المطلوب.

واحتجوا: أنه تعالى حكيم منزه عن النقائص، وإرادة الفسق والكفر والفساد غير لائق به لكونه مضاد الحكمة ولكونه سفها ونقصا.

وجوابه: أنه مبني على التحسين والتقبيح، وسيأتي إبطاله.

الثاني: أن كل من أمر بشيء فإنه مريد له، ولهذا [لو] قبال معه: أريد أن لا تمتثله عد مناقضا. وجوابه: منع أنه مناقض، وسنله ظاهر، سلمناه: لكنه فيها إذا قال ذلك للمأمور، فأما إذا قال ذلك لغير مأمور فلا نسلم ذلك.

## المسألة الثالثة والأربعون في أن جميع المكنات واقعة بقدرة الله تعالى

خلاف اللفلاسفة والصابئة والمنجمين والطبائعيين والثنوية وبعض النصاري والمعتزلة والشيعة.

لنا: أن الإمكان هو المُصَحَّحُ للمقدورية، ولدورانها معه وجودا وعدما، دورانا خارجيا وذهنيا، فيكون علة له، لأن الدوران الخارجي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح: ٢٠٣/، رقم (٢٠٥٥)، والنسائي في عمل اليوم واليلة: ١٦ عن بعض بنات النبي كل. وكأنه قال: إن الدليل هو الإجماء وأما ما ذكره من الحديث فهو مستند الإجماع. ولم يجعل الحديث دليلا لكونه من الآحاد لايصلح الاعتهاد عليه في الأصول، ولكنه لما نقله الإجماع من حيز الظني إلى حيز القطعي أمكن الاعتهاد عليه أيضًا. انظر حاشية التلويح للتفتازاني: ١/ ٣٤، ٣٥، شرح المواقف للسيد الشريف: ٨/ عليه أيضًا. 17. ٢٠.

وإن لم يفد القطع بالعلية على الرأي الأظهر، لكن الذهني يفيده، والمقتضي لكونه قادرا على البعض إنها هو ذاته، ونسبته إلى الكل على السواء، فيكون مقتضيا/ للقدرة على الكل، فإذا كان الله تعالى قادرا على كل الممكنات وجب أن لا يكون شيء منها مقدور الغيره، وإلا لزم حصول مقدور بين قادرين، وهو عمتنع لما سبق.

الثاني: لو وقع شيء من الممكنات بغير الله تعالى لوقع كلها به، لأنه إذا كان علة للوجود في بعضها كان علة له في كلها، لاتحاد مسمى الوجود في كلها، فثبت الملازمة، لكن اللازم باطل بإطباق العقلاء، وبالدليل فالملزوم مثله.

الثالث: إن ما هو مقدور غيره تعالى إن كان مقدورا لله تعالى لـزم وجـود مقدور بين قادرين، وهو ممتنع، وإلا لزم عجزه تعالى، وهو باطل لما سبق.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤].

وجوابه: أن الخلق في الآية الكريمة بمعنى التقدير، وهو حقيقته اللغوية، ويجب الحمل عليه، وإن كان خلاف المعنى العرفي، جمعابين الدليلين، ولأنه يجوز ذلك بناء على زعم الكفرة، كقوله تعالى: ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِكَ﴾ [النحل: ٧٧، القصص: ٦٢].

الثاني: قول تعالى: ﴿آلَذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ،﴾ [السجدة: ٧]، دل على أنه لا يخلق القبيح وهو من فعل العبيد.

وجوابه: أن «أحسن» بمعنى علم، كما يقال: فلان يحسن الصنعة الفلانية، بمعنى أنه يعلمها/ فيكون المعنى أنه علم كل شيء خلقه، وهو ٦٣-كقوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [اللك: ١٤].

## المسألة الرابعة والأربعون في أنه لا يثبت الحسن والقبح في أفعاله وأحكامه تعالى بالعقل

فلا يمكن أن يقال بالنسبة إلى شيء من الأفعال: هذا قبيح فلا يكون من فعله تعالى، وبالنسبة إلى شيء من أحكامه: هذا قبيح فيكون حراما ومنهيا عنه، لأنه إنها ثبت له صفة القبح والحرمة بالنهي الوارد من جهة الشرع لا أن ورود النهبي من جهته بالقبح الثابت له من جهة العقل، فيكون القبح مستفادا من النهي، والنهي مستفاد من القبح (1).

خالفنا في ذلك المعتزلة والكرامية والشيعة والخوارج والبراهمة والثنوية والتناسخية.

واعلم أن ما يدل على سبيل التخصيص على عدم تطرق القبح في أحكامه فيذكر في أصول الفقه، وأما الذي يذكر في هذا المقام ما يدل على عدم تطرقه بالنسبة إلى أفعاله خصوصا أو عموما، وإن كان يلزم من عدم ثبوته في أحدهما عدم ثبوته في الآخر إجماعا، فإنه لم يقل أحد من العقلاء بالفصل بينها(٢).

لنا وجوه، الأول: أنه ثبت أنه تعالى خالق أفعال العباد، ومعه يتعذر القول بالتحسين والتقبيح، وهو ظاهر.

<sup>(</sup>١) انظر هذا البحث عند المصنف رحمه الله بأوسع عما هنا في نهاية الوصول: ٢ ٧ ٧ ٧ - ٧٧٣ والمحصل للرازي: ٢٠٣ ، طوالع الأنوار للبيضاوي: ٣٠٩ ، أيكار الأفكار للآمدي: ٢ / ١٣٢، ١٣٣ ، لباب العقول للمكلاتي: ٣٠٣ - ٣١٩ ، شرح المواقف للشريف الجرجاني: ٨ / ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، شرح المقاصد للتفتازاني: ٣/ ٢٠٩ ، إشارات المرام للبياضي: ٢٦١ ، التوضيح على التنقيع: ١ ٢٦٨ - ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٢) وقد تُعرض المصنف لهذه الدقيقة في النهاية: ٦/ ٢٥١٤، ٢٥١٤.

الثاني: أنه تعالى متصرف في ملكه، والتصرف في الملك لا يكون قبيحا.

الثالث: لو كان القبح للفعل بالعقل فهو إما نفس الفعل وهو باطل، لأنا بعد تعقل الفعل قد نبثك في حسنه وقبحه، ولو كان نفسه لما كان كذلك، ولأن قبح الفعل قد يختلف بأمور خارجية كالقتل قصاصا حسن وابتداءً قبيح، ولو كان نفس الذات لما كان كذلك، أو زائدا عليه وهو أيضا باطل، لأنه صفة ثابتة للقبيح، لامتناع أن تكون صفة الشيء غير ثابتة له، وهو ثبوتية لكونه نقيض اللاقبح المحمول على العدم، وحيشذ يلزم قيام المعنى بالمعنى، لأن بعض المعاني وصف به.

الرابع: لو ثبت القبح لفعل بالنسبة إلى الله تعالى، فإما أن يكون لا مع القدرة عليه، أو القدرة عليه، والقسمان باطلان، فبطل القول به. أما الأول: فلأنه يلزم منه العجز، لأن الأفعال القبيحة محكنة لوجودها في الخارج، وعدم الاقتدار على الممكن عجز. وأما الثاني: فإما أن يقال بامتناع الداعي إلى فعله في حقه أو لا بامتناعه، والأول باطل، لأنه إنها يقطع به في حق من/ أفعاله معللة بالحكم والمصالح، وذلك غير ثابت في أفعاله لما سيأتي. والثاني يقتضي جواز وقوع فعل القبيح منه للقدرة عليه، وإمكان وجود الداعي إليه، لكنه باطل بالإجماع، فثبت أن تطرق القبيح إلى أفعاله تعالى يؤدي إلى هذه الأقسام الباطلة، فيكون باطلا.

احتجوا: بأن العلم الفروري حاصل بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، وليس هو مستفادا من الشرائع، لحصوله لمنكريها كالبراهمة.

وجوابه: منع حسنه وقبحه بالمعنى المتنازع فيه، وهو كونه متعلق الشواب والعقاب آجلا، والمدح والذم عاجلا، بل بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وبمعنى صفة الكلام والنقص.

الثاني: لولم يكن التحسين والتقبيح عقليا(۱) لحسن من الله تعالى [كل] شيء، ضرورة أنه لا قائل بالفصل، ولوحسن منه [كل] شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب، ولزم التباس النبي بالمتنبي، ولحسن منه الكذب فلم يعتمد على إخباره. وجواب الملازمة الأولى أن حسن الشيء لا يوجب وقوعه، بل قد يجزم بانتفائه، وبأنه إن جاز خلق المعجزة لا لغرض، أو لغرض غير التصديق، فالسؤال وارد عليكم، والجواب لغرض، واحد/، وإلا وجب تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض والمصالح، وسيأتي إبطاله.

## المسألة الخامسة والأربعون في أن أفعال الله تعالى يمتنع أن تكون معللة بالأغراض والمصالح

خلافا للمعتزلة والشيعة(٢).

لنا وجوه، أحدها: أنه لو كان فعله لغرض، فإن كان لا يوجد إلا مع الفعل أو متراخيا عنه، فيلزم أن يكون المحدّث قديها، لأن كل فعل

<sup>(</sup>١) والصحيح أن يقال: لو لم يكن التحسين والتقبيح عقليين، وكلام المصنف رحمه الله يحتاج إلى تقدير؛ أي ..كل منها عقليا، ويبدو أن هذا التعبير شائع بينهم يعرفه من اطلع على كتبهم، راجع مثلا نهاية الوصول في دراية علم الأصول للشيخ المصنف: ١/ ٢٢٧، جمع الجوامع للقاضي تناج الدين السبكي مع شرح المحلي في مبحث التحسين والتقبيع.

<sup>(</sup>٢) ومعهم الماتريدية والتيميون. وانظر في مبحث نفي التعليل: الأربعين للرازي: ١/ ٥٥٠-١٥٥، أبكار الأفكار الأفكار للآمدي: ٢/ ١٥٣ - ١٥٥، غاية المرام له: ٢٢٤- ٢٤٥، طوالع الأنوار للبيضاري: ١٣٠، شرح المواقف للسيد الشريف: ٨/ ٢٢٤، ٢٢٥، شرح التوضيح لمصدر الشريعة: ٢٤٠ / ١٣٤، ١٣٥، ١٣٥، مع حاشية التلويح عليه للسعد، شرح العلامة الخيالي على النونية: ٢٤٠ / ٢٤٤، هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد د. محمد عبد الفضيل: ٢٤-٥٢.

المختمار حمادث لما سبق، وإن كمان حادثها فمالكلام فيمه كمالكلام في الأول، فيلزم إما التسلسل أو فعل السيء لا لغرض، والأول باطل فتعين الثاني، وهو المطلوب.

الثاني: إن حصول ذلك الغرض إن لم يكن أولى به من حصوله لم يكن غرضا، وإلا لزم أن يكون ناقصا في نفسه مستكملا لغيره، وهو على الله تعالى محال.

ورُدَّ بمنع لـزوم الاستكهال، وهـذا لأنه يجـوز أن يكـون أولى بـه لكونه إحـسانا إلى الغـير، ولا يلـزم مـن كـون ذلـك الإحـسان أولى بـه أن يكـون ناقصا في ذاته أو في شيء مـن صفاته، لأن هـذه الأولوية إنها هـي مـن جهة الفعل، فلـم يكـن لـه تعلـق بالـذات ولا بـصفات الـذات، بـل حصول هـذه الأولويـة نتيجـة كـهال الـذات وصـفاته، نعـم يحـصل كـهال فعـلي لم يكـن الأولويـة نتيجـة كـهال الـذات وصـفاته، نعـم يحـصل كـهال فعـلي لم يكـن المحـن قبـل/، لأن كونـه محـسنا وموجـدا وخالقـا مـن جملـة صـفات الكهال، وإلا لما جـاز إطلاقـه عليـه، لكـن لا يمكـن حـصول هـذا النـوع مـن الكهال إلا بهذا الطريق، فلا امتناع فيه.

الثالث: فعلمه لوكان لغرض لم يجز أن يكون عائدا إلى الله تعالى لتنزهه عن ذلك، ولا إلى العبد وهو إضراره وإساءته إجماعا، فتعين أن يكون نفعه أو صلاحه، لكنه باطل، بمناظرة تفرض في الدار الآخرة بين مطيع وكافر وصبي مات مسلما، فإن أصلهم يوجب أن يكون المطيع في الدرجات، والكافر في الدركات والصبي من أهل الجنات والسلامة، فلو سأل: لم حرم الدرجات؟ فيقال له: لأنك لم تكن من أهل الطاعات والجد والاجتهاد، فيقول: يا إله العالمين، هلا عمرتنى حتى كنت بالغت

في الطاعات وأتيت بالتكليفات؟ فيقول الله تعالى: إنها لم أعمرك لأن علمت أنك إذا بلغت كفرت، فكان صلاحك في موتك في صغرك، فيقول الكافر البالغ: هلا امتني في صغري فإني كنت راضيا أن أكون من أهل النجاة وإن لم يصل إلى الثواب، فلم راعيت مصلحته ولم تراع مصلحتي؟ فلم يبق للقائل بوجوب تعليل الأفعال برعاية الأصلح جواب.

٦٥-ب الرابع: إنظار إبليس وتمكينه وإجراؤه / من أن يجري مجرى الدم بالوسواس، وتكليف الإنسان بها تركه يوجب الخلود في الجحيم، مع العلم بأنه يتركه، وإماتته الأنبياء عليهم السلام ليس مصلحة لهم.

احتجوا: بأن الفعل الخالي من الغرض عبث، وهو منفي عن الله تعالى من الغرض عبث، وهو منفي عن الله تعالى، لقول تعالى: ﴿ أَلَحَسِبْتُمْ أَنَّمًا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، وبالإجماع فإنه لا يجوز أن يطلق عليه أنه عابث.

وجوابه: منع أنه عبث، وهذا لأن العبث عندنا هو الفعل الذي يقصد بفعله شيء وهو لا يؤدي إليه، وإنها لا يجوز إطلاقه عليه لأن أسامي الله تعالى توقيفية.

# المسألة السادسة والأربعون أنه يجوز من الله تعالى أن يكلف عبيده بها لا يطيقون(١)

خلافا للمعتزلة.

والدليل عليه المعقول والمنقول. أما الأول فمن وجوه، أحدها: أن الله تعالى كلف الكافر بالإيمان لما سبق، وصدور الإيمان منه محال، لاقتضائه انقلاب العلم جهلا، فتكليف بالإيمان تكليف بالمحال.

وثانيها: أن أفعال العباد إما أن تكون مخلوقة لله تعالى، وإما أن تكون مخلوقة لله تعالى، وإما أن تكون مخلوقة لله معم، فعلى الأول لزوم تكليف ما لا يطاق ظاهر، وكذا على الثاني/، لأن صدور تلك الأفعال منهم متوقفة على دواع مخلوقة لله تعالى، وعندها يجب الفعل؛ لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح، ولئلا يلزم التسلسل، وحينتذ يكون الفعل إما واجبا وإما ممتنعا، وعلى التقديرين يكون التكليف به تكليفا بالمحال.

وثالثها: أن الله تعالى أخبر نبيه رخيط أقوام أنهم لا يصدقونه، ثم أنه تعالى أمرهم أن يصدقوه في جميع أقواله، ومن جملة أقواله أنهم لا يصدقوه، فكيف يصدقونه في أن لا يصدقوه ؟ وما هذا إلا تكليف بالجمع بين النقيضين.

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المبحث: اللمع للأشعري: ٩٩-١٠٢، ١١٤، غاية المرام للآمدي: ٦٧، ٦٨، ٨٥، هرح النظر في هذا المبدعة: ٢/ ١٥٥، شرح التوضيح لصدر الشريعة: ٢/ ١٣٤، ١٣٥، ١٣٥، مع حاشية التلويح عليه للسعد، شرح الخيالي على النونية: ٢٤٢، ٢٤٣، هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد د. محمد عبد الفضيل: ١١١-١٦٥.

ورابعها: أنه أمرنا بها علم أنه لا يقع منا، وهو تكليف بالمحال.

وخامسها: لـولم يكن ممكنا لاستحال طلب دفعه، لأنه تحصيل الحاصل، وقد سألوه في قوله تعالى: ﴿رَبُنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِمِهُ [البقرة: ٢٨٦].

احتجوا: بأنه لو جاز تكليف ما لا يطاق لجاز التكليف بالجمع بين السفدين، وبالطيران إلى السماء، وبقلع الجبال، وتكليف الأعمى بنقط المصحف، وكل ذلك سفه وعبث قبيح، وهو على الله تعالى محال. أو نقول: إنه قبيح عرفا، فيكون قبيحا شرعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن/، وما رآه المسلمون قبيحًا ١٦٠ فهو عند الله قبيح، (١).

وجواب الأول: أنه مبني على التحسين والتقبيح، وقد سبق إبطاله. وجواب الثاني: أنه خبر واحد فلا يتمسك به فيها في مشل ما نحن فيه سلمناه، لكن معناه إن شاء الله تعالى: ما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح بالنسبة إلى ما رأوه لا بالنسبة إلى غير ما رأوه، فيكون الاستدلال به متوقفا على أنهم رأوا ذلك قبيحا عند الله تعالى، فإثبات كونه قبيحا عند الله تعالى به دور.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، مسند ابن مسعود، رقم (٣٤١٨)، والحاكم في المستدرك رقم (١٤). (٤٣٩) وصححه، والطبراني في المعجم الكبير، رقم (٨٥٠٤).

# المسألة السابعة والأربعون في أن القول بوجوب شيء على الله تعالى محال

خلاف اللمعتزلة، فإنهم قالوا: يجب على الله تعالى الخلق والتكليف واللطف والسرزق وإيصال الشواب إلى المطيع وإيصال العقاب إلى المفاسق، وأوجَبَ البغداديون منهم خاصة الأصلحَ في الدنيا.

لنا: أنه لا يعقل الوجوب إلا لموجب، وهو إما غيره وهو باطل، أما أولا فبالإجماع، وأما ثانيا فلأن كل ما هو غيره فهو خلقه، فيستحيل أن يكون له الإيجاب عليه، وإما هو، وهو أيضا باطل، لأن الإيجاب نسبة بين الموجِب وبين الموجّب عليه، وإنساب الشيء إلى نفسه محال، ولأن المعقول من كون الشيء واجبًا أن/يكون في تركه ضرر أو ذم آجلا أو عاجلا، ولحوق ذلك في حق الله تعالى من غيره أو من نفسه محال، ولأن القول بالوجوب على الله تعالى من غيره أو من نفسه عال، ولأن القول بالوجوب على الله تعالى منافي ألوهيته، ولأن الألوهية تقتضي المحض الاختيار والقهر والاستيلاء، والوجوب يقتضي الخكم والفضل بمحض الاختيار والقهر والاستيلاء، والوجوب يقتضي عبيده من الإحسان والإنعام من النعم الدينية ولا فيها رزقهم، لأن ذلك واجب عليه ولا منة للشخص فيها يفعله من الواجب، فإنه إنها يفعله للدفع الذم عن نفسه.

واحتجوا: بأنه تعالى عالم بقبح القبيح وعالم بغناه عنه، ومن كان كذلك يمتنع منه فعله، ولا نعني بقولنا: يجب عليه ترك القبيح سوى هذا. وجوابه: لا نسلم أنه عالم بقبح القبيح بالنسبة إلى نفسه، وإن علم بالنسبة إلينا، لأنه لا يثبت القبح بالنسبة إليه البتة، فكيف يمكن أن يقال: إنه عالم بقبح القبيح ؟ سلمناه، لكن لا نسلم أن كل من كان كذلك يمتنع منه الفعل، والدوران لو سلم لا يفيد العلية، وقياس الغائب على الشاهد ممنوع. وإذا ثبت أنه لا يجب عليه شيء فلا يجب عليه رعاية الأصلح، ولا رعاية/ الصلاح ولا غيره.

وذهب أكثر المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعلى رعاية الأصلح في الدين، وذهب بشر بن المعتمر إلى أنه يجب رعاية الصلاح دون الأصلح.

ثم الذي يدل على سبيل الخصوصية أنه لا يجب شيء منها، فإنه لو كان كذلك لما كان له تعالى منة على العبد في الهداية، ولا فيها أعطاه من التوفيق في فعل الطاعات، لأن ذلك حينند حق واجب عليه، ومن أدى ما هو واجب عليه لا منة له على غيره في فعله، خلاف قوله تعالى: ﴿بَلِهُ مَنُ عُلَيْكُمُ أَنْ هَدَنكُمُ لِلْإِيمَنِ ﴾ [الحجرات: ١٧]، وأمثاله مما يتضمن المنة، والأمر بالشكر بسبب ما أنعم الله تعالى على العبيد من النعم الدينية كثيرة.

ولأن القول بوجوب رعاية الأصلح يقتضي تناهي القول بمقدروات الله تعالى، لأنه يقتضي أن كل ما فعل الله بالشخص من النعم الدينية فهو منتهى القدرة، إذ لو كان بقي في مقدوره ما هو أصلح منه لفعله لا محالة. ولأن الأمة مجمعة على مسألة العصمة والمعونة بتوفيق الله تعالى، وتحصيل الحاصل محال. والذي يهدم هذا الأصل بالكلية هو ما ذكرناه من المناظرة (١).

<sup>(</sup>١) وهي العقبة الكأداء التي لا يمكن لمذهب المعتزلة وأضرابه وأشباهه أن يتجاوزها على ما وصفها أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل بحق، اقرأ في هذا الموضوع هوامشه التي لم يسبق لها نظير في المحيط الفكري إطلاقا، والتي توج بها الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي.

#### المسألة الثامنة والأربعون/

# في أنه يجوز على الله تعالى إيلام البريء من غير جرم سابق وثواب لاحق عقلا، وإن امتنع ذلك عليه شرعا في حق المؤمنين المتقين لما وعدهم من جنات النعيم

خلافا للمعتزلة.

لنا: أنه متصرف في ملكه، ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه، فوجب أن يحسن منه، ضرورة أن التصرف في ملك نفسه حسن. ثم الذي يدل على جوازه وقوعُه، فإن ذبح البهائم إيلام لها، وما صَبَّ عليها من جهة الآدميين من أنواع العذاب لم يتقدمه جريمة منها.

وزَعْمُ من اعتقد أنه يجب على الله تعالى أن يحشرها ويجازيها على قدر ما قاست من الآلام، فباطلٌ عقلا وشرعا؛ لما سبق من أنه لا يجب عليه شيء أصلا لا عقلا ولا شرعا. وإن أراد به أنه يجب ذلك بطريق الوعد، فإن الواجب يطلق على ما تركه يـودي إلى المحال، كما يقال: إنها هـو معلـوم الوقـوع يجب وجـوده فكذا تركه، وما وعـد به يـودي إلى كذب الخبر، فيكون فعله واجبا، فهذا مسلم إن ثبت الوعد به.

# المسألة التاسعة والأربعون في الأعراض وأحكام الثواب والعقاب

فعل الطاعة ليس علة لاستحقاق/ الثواب عليه، وإذا أصابه ألم أو مشقة لم يجب على الله تعالى إيصال العوض إليه عندنا، خلافا لمعتزلة البصرة.

لنا وجوه، الأول: ما بينا أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل، فالقول بوجوب إيصال الثواب إلى المطيعين باطل.

الشاني: إن نعم الله تعمالي عملى العبد عموما وخصوصا لا يمكن إحصاؤها، لقول تعمل الغيمة وَوَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحَمُّومًا ﴾ [إسراهيم: ٣٤، النحل: ١٨]، وإنها توجب عليه المشكر والاشتغال بطاعته، أما عندنا فبالسمع، وأما عند الخصم فبالعقل، والجزاء لا يوجب خبرا آخر.

الثالث: أنه لو وجب عليه إيصال الشواب، فإن لم يصح منه الترك لزم أن لا يكون فاعلا مختارا، وإن صح ولم يثبته كان مستحقا للذم، وإن فعله كان دافعا للذم بذلك الفعل، فيكون مستكملا به، وهو على الله تعالى محال، ولا ينقض بالمعلوم، لأن العلم بالوقوع التابع للقصد إلى إيقاعه، فلم يكن منافيا للمتبوع، بخلاف ما نحن فيه، فإن فعل العبد واقع بقدرته، فلو وجب على الله تعالى الإثابة بذلك الفعل لكان العبد قد ألجأ الله تعالى إليها، بحيث لا يتمكن من تركها/ وهو ممتنع.

احتجــوا بقولــه تعــالى: ﴿جَزَآةً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الــــجدة: ١٧، الأحقــاف: ١٤، الواقعة: ٢٤]، ونحوه من النصوص.

وجوابه: أن العمل معرَّف بحصول الشواب بحكم الوعد لا موجب، فلا دلالة له على المطلوب. سلمنا أنه موجب، لكن بإبجاب الله تعالى لا بذاته.

# المسألة الخمسون أكثر الأمة على أن الكافر يخلد أبدا في النار

والعاصي غير الكافر لا يعاقب عند المرجشة، وهو مذهب مقاتل بن سليمان (١)، وعند المعتزلة والخوارج يقطع بعقابه.

وعندنا أنه لا يقطع بالعقاب ولا بالعفو، هذا في حق المعينين، وإن كنا نقطع بوقوع عفو الله تعالى في الجملة وأن الله تعالى يعفو عن بعضهم، لما ورد في السمعيات الدالة عليه.

احتجوا - المرجشة - بقول تعالى: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْقَدَابَ عَلَىٰ مَن كَذَبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ [طه: ٤٨]، وهو لا يصدق إلا على الكافر، وبقول تعالى: ﴿كُلَّمَا أَلَهِى فِيهَا فَرْجُ سَأَهُمْ خَرَبُهُا أَلَمْ يَأْتِكُرُ نَذِيرٌ ﴿ الللك: ٨]، وهسو يسدل على أن كل من دخل النار يقولون: قد جاءنا نذير فكذبنا، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْخِرْى ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّومَ عَلَى ٱلْكَنْدِينَ ﴾ [النحل: ٧٧]. ومسن الحسديث بقول ه تكما لم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة (١٠٠٠). وبأن الإيمان أقوى / من الكفر، فكما لم ينفع مع الكفر طاعة لم تضر مع الإيمان معصية.

واحستج المعتزلة بقوله تعسالى: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ مُدُودَهُ، لُدُخِلُّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ١٤]، ومسن تسرك السصلاة والسصوم والزكاة والحسج فقد تعدى الحدود. وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآوُهُ،

<sup>(</sup>١) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ١/ ٣٣١، وهكذا جمع مقاتل بين الخبشين معا؛ التجسيم والإرجاء، كما بينه الدكتور النشار في نشأة الفكر الفلسفي: ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، رقم (٢٥٦٢) والحاكم في المستدرك، رقم (٧٧٤٦) وصححه.

جَهَنَّرُ خَلِدًا فِيهَا﴾ [النسساء: ٩٣] ﴿ مَن يَعْمَلْ شُوءًا حُبِزَ بِمِ ﴾ [النسساء: ١٢٣] ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَالِكَ عُدُونًا وَظُلْمًا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَالِكَ عُدُونًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِيلِهِ نَارًا ﴾ [النساء: ٣٠]، وأمثاله من النصوص كثيرة.

وجوابه الكلي دون التفصيلي عن كل واحد منها، فإنه يطول:

هو أن إجراء نصوص الفريقين على ظواهرها يوجب التناقض بينها، وهمو غير جائز، فوجب المصير إلى الجمع بينها، فإنه أولى من تعطيل أحدهما بالكلية، فنجعل آيات الوعيد مخصوصة بالكفار حيث أمكن، أو مقيدة بشرط عدم التوبة إجماعا، وإنها كان كذلك للجمع بين الدليلين، فكذا ما نحن فيه، فإن آيات الوعد وما يدل على جواز العفو كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثَرِّكُ بِمِ...﴾ الآبة [النساء: ٤٨]/، وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَمْرَفُواْ عَلَى أَنفُيهِم ﴾ [الزمر: ٣٥] الآيسة، ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَثَانُهُ وَلَيْ الله العفو، فكان الحمل عليه أولى.

# المسألة الحادية والخمسون ذهب بعض الناس إلى أن الوعيد الوارد في الكتب الإلهية إنها جاء للتخويف، ولا يحصل مدلوله ومقتضاه

لنا: إنه مخالف لمدلولات نصوص الكتاب والسنة، فإنها تدل دلالة قاطعة، غير قابلة للتأويل، على أن الكفار يعاقبون ويخلدون في النار، فيكون حملها على التخويف، دون التعذيب، تكذيبٌ لا تأويلٌ، وهو

تجويز للكذب على الله تعالى وعلى رسوله ﷺ للمصلحة، فهو كتأويل الفلاسفة للنصوص الدالة على حشر الأجساد، وهو تجويز للكذب لأجل المصلحة، وهو كفر صريح.

ولأن الإيسان لما كان أفضل الطاعات وأشرف القربات موجبا للشواب الأبدي لم يمتنع أن يكون الكفر الذي هو أقبح المعاصي وأظهرها وأخبثها موجبا للعذاب الأبدي.

واحتجوا بأن التكاليف بأسرها إنها هي لمنفعة المكلفين، لأنه يمتنع أن يكون لفائدة تعود إلى الله تعالى/ لتنزهه تعالى عن جلب المنافع ودفع المضار. وتعذيب السخص بالعذاب المؤبد لكونه ما استوفى مصلحة نفسه وقصر في حق نفسه غير لائق بالحكمة، ولأن كونه تعالى رحيها رؤوفا غنيا عن العالمين ينفي ذلك.

ولأن العقاب المؤبد ضرر خال عن النفع، إذ لا نفع فيه لله تعالى، لتنزهه عن الفوائد والمنافع، ولا للمعذب وهو معلوم بالضرورة، ولا لغيره من المخلوقات، لأنه لا يحسن تعذيب أحد لأجل نفع غيره، ولأن الله تعالى قادر على إيصال ذلك النقع بدون توسيط عذابه.

وجوابه: أنه استدلال في مقابلة المعلوم بالضرورة، فكان باطلا.

# المسألة الثانية والخمسون في أن كلام الله تعالى صدق يمتنع أن يكون شيء من وعده ووعيده وسائر إخباراته كذبا

خلافا لبعض الناس في وعيده.

لنا: أنه لولم يكن صدقا لكان كذبا، والكذب نقص، وهو على الله تعالى محال. وأيضا الكلام النفسي لا يتصور فيه الكذب، إلا على من يجوز عليه الجهل، فيمتنع عليه الكذب، والله تعالى يمتنع عليه الجهل، فيمتنع عليه الكذب، والمكتوب بين دفتي المصحف عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس، فيمتنع/ فيه الكذب أيضا لوجوب مطابقته له.

وأيضا إخبار الرسول الشعن صدقه، فيمتنع الكذب عليه في شيء من إخباراته، وإلا لم يكن صادقا على الإطلاق، والدور مندفع لأن تصديق الله تعالى إياه إنها هو بإظهار المعجزة على يديه، هو فعل لا يقبل التصديق والتكذيب، لأنه جار مجرى قوله: أنت رسولي، وهو كقوله: أنت وكيلى، لا يقبل التصديق والتكذيب لأنه إنشاء.

واحتج(١) من جوز في الوعيد، بأن الخلف في الوعد لوم، وفي الوعيد كرم، فلم يكن نقصا. وجوابه: أنه لا ينفي ماهية الكذب، وإنها ينفي

<sup>(</sup>۱) ولم يعين المصنف رحمه الله القائل بهذا القول، وقد جعله العلامة الخيالي - وتابعه عليه ملا أحد- في حاشيته على شرح العقائيد (۱/ ۱۷۲)، دون شرحه على النونية (٣٤٨) منذها اللاشاعرة ومن يحذو حذوهم، ولكن النسفي (تبصرة الأدلة: ٧٨١) ينسب هذا القول إلى كثير من فقهاء الحنفية ويحكي أيضا عن البغدادي نسبة هذا القول إلى أبي العباس القلانسي. انظر شرح المواقف مع حاشية الفناري: ٨/ ٣٣٤، ٣٣٥، و الباجوري على الجوهرة: ١٧١، ١٧٢، وينسبه العلامة الفرهاري (النبراس: ٣٣٥) إلى الصوفية أيضا، وقد أفرد المللا على القاري=

لومه، والكذب يمتنع عليه عندنا لنفس كونه كذبا، لكونه صفة نقص لا شيء آخر.

# المسألة الثالثة والخمسون في أن الفاسق من أهل القبلة لا يخلد في النار

خلافا للمعتزلة والخوارج، فإنهم قالوا بتخليد أصحاب الكبائر في النار.

لنا وجود: أحدها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ آللَة لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساه: ٤٨]، وليس المراد منه المغفرة بالتوبة، أما أولا: فلأن المغفرة بالتوبة واجب وفاقا، أما عند الخصم فبالعقل، وأما عندنا فبالوعد/، والواجب لا يعلق بالمشيئة. وأما ثانيا: فلأنه حينئذ لا فائدة في التقييد بها دون الشرك، لأن الشرك أيضا يغفر بالتوبة، فتعين أن يكون بغير التوبة، وما دون الشرك يتناول الصغائر والكبائر، وتخصيصه بالصغائر خلاف الأصل، ولأن الصغائر واجب المغفرة عند الخصم فلم يجز تعليقها بالمشيئة.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِىَ ٱلذِّينَ أَمْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْتَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللهُ وَلَا يَعْبَعُوا اللهِ وَالتّقييد مِن رَّحْمَةِ ٱللهُ وَلَا لَذُنُوبَ جَبِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]، والتخروص والتقييد خلاف الأصل.

<sup>=</sup> القول السديد في منع خلف الوعيد؛ انظر شرحه للفقه الأكبر: ١٢٨ وكشف الظنون لحاجي خليفة: ١٣٦٤. والمصنف هنا يرفض هذا القول بالحجة الآتية.

وثالثها: قولسه تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦] يمكن حمله على ما بعد التوبة، لأن كلمة «على» للحال.

وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيهان» (١) فضعيف، لأن الكبيرة تخرج صاحبها عن الإيهان عند الخصم، فلا نسلم أنه يبقى في قلبه ذرة من إيهان. فلو قالوا في دفعه: بأن القتل العمد بالعدوان لا ينفي التصديق بالله ورسوله، فيكون قد بقي في قلبه ذرة من الإيهان، بل كله، فهو وارد عليه (٢) فيها إذا شد الزنار مع التصديق بالله وبالرسول.

واحتجـــوا بقولـــه تعـــالى: ﴿وَمَن يَغَثُلُ لَا مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِدًا ٢٧٠ فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣].

وجوابه: أن الخلود هو المُكث الطويل، سلمنا أنه حقيقة في الدوام، لكن يجب حمله على المكث الطويل جمعاً بين الدليلين.

سلمنا دلالت على المطلوب، لكنه معارض بقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرُةٍ شَرًّا يَرَهُ، ﴿ الزلزلة: ٧، ٨]، فسإن جزاء الخير لا يمكن أن يصل قبل جزاء الشر، لأنه يقتضي خروجه عن الجنة إلى النار، وهو باطل فتعين عكسه، وهو بخروجه عن النار.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في مسننه، عن أبي مسعيد الخدري، رقم (٢٥٢٣)، وقال: حسن صحيح، والحاكم في المستدرك بلفظ قريب، رقم (٢١٦).

<sup>(</sup>٢) الأصوب: عليهم، بالنظر إلى السياق.

#### المسألة الرابعة والخمسون صاحب الكبيرة مؤمن عندنا

وبه قال عامة أهل الحديث، مع أنهم يقولون: إن العمل بالأركان من جملة الإيمان، وهو مشكل (١٠). وقالت الخوارج: كافر، وقالت المعتزلة: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وعن الحسن البصري أنه منافق، ونقل عنه رجوعه عن ذلك.

ووجه الاستدلال به أنه لولم يكن أصحاب الكبائر من المؤمنين لوجب أن يكونوا غير داخلين تحت هذا الخطاب، وهو باطل، أما أولا: فبإجماع السلف، إذ فهموا منه وجوب التوبة على جميع العصاة والفساق، وأما ثانيا: فلأنه حيث ذيلزم تعطيل النص على مذهب الخصم، لأن

<sup>(</sup>١) وقد سبقه الفخر الرازي في استشكال هذه النقطة، وحاول ابن التلمساني الجواب عليه، كما يحكيه العلامة ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام: ٣٥٦، وقال الخيالي في شرحه على النونية:(٣٦١) عند ورود هذا الإشكال: وأجيب بأن الإيان مقول عندهم على ما هو الأصل الذي يكفي لدخول الجنة أعني التصديق القلبي وعلى ما هو الكامل المنجي بلا خلاف على ما الذي يكفي لدخول الجنة أعني التصديق القلبي وعلى ما هو الكامل المنجي بلا خلاف على ما أشير إليه بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ مَقًا ﴾ [الأنفال: ٢] إلى قوله ﴿أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال: ٤]. فمحل الخلاف معهم أن مطلق الاسم له أو للأول، وقريب منه ما أجابه ابن حجر في كتابه المذكور آنفا: ٣٥٧.

أصحاب الكبائر غير داخلين تحته، وأصحاب الصغائر ذنوبهم مكفرة، فلا يحتاجون إلى التوبة، فلا يكونوا مأمورين بها، لئلا يلزم العبث.

وقول تعسالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنِ ﴾ [المجادلة: ٢٧]، دل عسلى أنه ليس صفة الخوارج.

وأيضا إجماع السلف والخلف على السلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء والاستغفار لهم، ولو كانوا غير مؤمنين لما جاز ذلك.

وقوله عليه الصلاة والسلام: اشفاعتي الأهل الكبائر من أمتي الأال على أنه مؤمن، للإجماع على أن شفاعته لا تتناول غير المؤمنين.

واحتجوا بأنه يخلد في النار لما سبق من الآيات، والمؤمن لا يخلد فيها لقول المسبق من الآيات، والمؤمن لا يخلد فيها لقول المسبق تعسالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتُ بَعَرِي مِن تَحْبَهَا / ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التوبة: ٧٧].

1-44

وجوابه: منع أنه يخلد في النار، وقد سبق جواب تلك الآيات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق، عن أنس وجابر بن عبد الله: ٤/ ١٢٥، ٥/ ٢٤٠، رقم (٢٤٣٥، ٢٤٣٦) وقال هذا حديث حسن غريب، وأبو داود في سننه، كتاب الزهد، السنة، باب في الشفاعة، عن أنس: ٤/ ٢٣٦، رقم (٤٧٣٩)، وابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، عن جابر: ٢/ ١٤٤١ رقم (٤٣١٤)، وأحمد في مسنده: ٣/ ٢١٣، رقم (١٣٧٤٥)، والحاكم في للسترك عن أسرا ١٣٩٤، وقم (٢٣٥٠)، وقال: وله شاهد صحيح على شرط مسلم.

# المسألة الخامسة والخمسون في إثبات شفاعة الرسول ﷺ في حق أصحاب الكبائر والصغائر

اعلم أن هذه المسألة فرع ما تقدم، لأن أصحاب الكبائر لما لم يكونوا مؤمنين ويخلدون في النبار عند المعتزلة والخوارج، وأصحاب السعائر ذنوبهم مكفرة عندهم لم يثبتوا لشفاعة الرسول عليه السلاة والسلام أثرا في تمحيق الذنوب، بل أثرها عندهم في زيادة النعم لأهل الثواب، ولما كان ذلك باطلا عندنا أثبتنا لها أثرا فيهما جميعا.

لنا وجوه، أحدها: قول تعالى: ﴿وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالسلام ليس المصددود، وهو ليس لأصحاب الصغائر عندالخصم لكون البصغائر مكفرة، فطلب تحصيل الحاصل، فتعين أن يكون لأصحاب الكبائر وإلا ليزم تعطيل النص. ولا يجوز حمل الآية على طلب زيهادة الثواب، لأن اللفظ يأباه لغة وعرفا.

وثانيها: قوله تعسالى: ﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ مَهُمُّ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ السَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلْحُنَّذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ اسريم: ٨٦، ٨٨]، ليس المراد منه شفاعتهم لغيرهم، لأن من المعلوم أن المجرم الذي يساق إلى جهنم لا يملك شفاعته لغيره، فبيانه بيان الموضحات، بل المراد منه شفاعة غيرهم لهم، وحين ذيلزم أن من اتخذ عند الله عهدا يملك ذلك، ضرورة أن الاستثناء من النفي إثبات، والمراد من العهد التصديق مع الاعتراف

بمضمون كلمة التوحيد، مقتضى هذا دخول الموجودين من أهل الكتاب تحته، لكنهم خصوا عنه لمنفصل فوجب أن يبقى حجة في الباقي. أو نقول: المراد من العهد الإيهان، وقد ثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن فوجب اندراجه تحت الآية، والأول مستقل بإثبات المطلوب، والثاني لا يتم إلا إذا ثبت أنه مؤمن، وقد بيناه.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنفِينَ ﴿ وَالمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنفِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]، خص الكفار بذلك، فلو كان غيرهم كذلك، لما كان في التخصيص فائدة.

ورابعها: الأحاديث الدالة على ثبوت الشفاعة مطلق ومقيدا بأصحاب الكبائر، كقوله عليه الصلاة والسلام: «شفاعتي لأهل الكبائر/ من أمتى».

1-V£

وخامسها: أنا بينا أنه يجوز العفو عن أصحاب الكباثر من غير واسطة، فلأن يجوز بالشفاعة بطريق الأولى.

احتجوا بقول تعالى: ﴿وَآتَقُوا يَوْمُا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيًّا﴾ [البقرة: ٤٨]، وتأثير السفاعة في إسعاط العقاب إجزاء، وقول : ﴿وَلَا يُغْبَلُ مِنْا شَفَعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [البقرة: ٤٨]، والسشفاعة نصرة. مقتضى هذه الآيات أن لا يقبل مطلقا، لكنها خصت في قبولها في زيادة الثواب، فيبقى فيها عداه حجة.

وجوابه: أنها محمولة على الشفاعة بغير الإذن، أو في حق الكفار، جمعا بين الدليلين.

# المسألة السادسة والخمسون ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار دائم

خلاف الأبي الهذيل (١)، فإنه قال: ينتهي إلى سكون دائم يوجب اللذة لأهل الجنة، والألم لأهل النار، وخلافا لجهم، فإنه قال بانقطاعه.

لنا: الدوام ممكن، وإلا لزم انتقال الشيء من الإمكان إلى الامتناع الذاتين، وهو ممتنع، وقد أخبر الصادق عنه، فوجب الاعتراف به.

احتجوا بأنه يقتضي وجود العلم بها لا نهاية له للباري تعالى، أو لتجهيل وهما ممتنعان. أما امتناع/ التجهيل فظاهر، وأما امتناع الآخر فلأن كل معلوم العدد متناهى العدد.

وجوابه: بمنع الثاني، وهذا لأن الله تعالى يعلم الأشياء كم هي في نفسها، فلم لم يكن لأنفاس أهل الجنة وحركاتهم نهاية يمنع أن يعلمها متناهية.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف، شيخ المعتزلة البصريين ومقدمهم ويعتبر المؤسس الثاني لمذهب المعتزلة بعد واصل بن عطاء، قيل إنه تبوفي في ٢٢٦هـ. انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ١/ ٣٢٢ والملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٤٩-٥٣، الفرق بين الفرق: الإسلاميين للأشعري في الدين: ٤٤، أبكار الأفكار: ٥/ ٤٢، شذرات الذهب: ٢/ ٥٥، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (الطبعة الخامسة دار المعارف): ٤/ ٢٥ وتاريخ الفلسفة في الإسلام لليبور: ١٠٥-١٠٩.

# المسألة السابعة والخمسون في إثبات الجوهر الفرد(١)

اعلم أن معرفة المعاد مفتقرة إلى معرفة النفس والخلاء، ومعرفة النفس مفتقرة إلى معرفة المسائل وما لنفس مفتقرة إلى معرفة الجوهر الفرد، فلهذا قدمنا هذه المسائل وما يتعلق بها على المعاد، فنقول:

لا شك أن الأجسام البسيطة قابلة للانقسامات، وإنها قيدنا بالبسيطة إذ لا نمزاع في أن المركبة أجزاؤها موجودة بالفعل، والانقسامات الممكنة إن كانت حاصلة بالفعل وهي متناهية، فهو مذهب عامة المتكلمين القائلين بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة، أو غير متناهية وهو مذهب النظام. وإن لم تكن حاصلة بالفعل ولكنها قابلة لها، وهي غير متناهية، وهو مذهب الفلاسفة القائلين بأن الأجسام مركبة من الهيول والصورة، أو متناهية وهو قول اختاره الشهرستاني(٢)/.

لنا وجوه، أحدها: أن الحركة وجودية، أما أولا: فباتفاق العقالاء، وأما ثانيا: فلأنها محسوسة، والمعدوم لا يحس، وحيت ذيجب أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المبحث: نهاية الإقدام للشهرستاني: ٧٠٥، الأربعين للرازي: ٢/٣-١٧، غاية المرام للأمدي: ٢٨٦-٢٥، ٢٦٦، ٢٦٦، طوالسع الأنسوار للبيسضاوي: ٢٢٦، شرح المقاصد للتفتازاني: ٢/٤٤، شرح المقائد له: ١/٣٧، شرح المواقف للسيد الشريف: ٧/٨، شرح الخيالي على النونية: ٢٥١-٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد، المعروف بالشهرستاني نسبة إلى بلدة اشهرستان؟ مسقط رأسه. ولد عام ٤٩٩هـ توفي عام ٥٤٨هـ/ ١١٥٣م. كنان شافعيا أشعريا، وكنان بارعا في الأصول والفقه والكلام. له تصانيف نافعة من أهمها «نهاية الإقدام» «الملل والنحل» «مصارع الفلاسفة». انظر طبقات الشافعية الكبري: ٦/ ١٢٨ - ١٣٠، شذرات الذهب لابن العهاد: ٤٢/ ١٠ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ٣/ ٤٢٢.

شيء منها موجودا في الحال، وإلا لم يكن موجودا أصلا، لأنه حينئذ لم يكن موجودا أصلا، لأنه حينئذ لم يكن موجودا في المستقبل؛ لأن الماضي هو الذي كان حاضرا ثم انقضى، والمستقبل هو الذي يتوقع حضوره في الاستقبال، فإذا لم يكن شيء منها في هذه الأزمنة الثلاثة موجودا لم يكن موجودا أصلا، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فإذن شيء منها موجود في الحال.

فنقول: ذلك الجزء الحاصل قابل للقسمة الزمانية، وإلا لم يكن ما فرضناه حاضرا حاضرا، هذا خلف. فإذا انقضى ذلك الجزء وحضر جزء آخر وجب أن يكون كذلك لما سبق.

فإذن الحركة مركبة من أجزاء كل واحد منها لا يقبل القسمة، فيكون الزمان والجسم أيضا كذلك، أما أولا: فلأنه لا قائل بالفصل؛ إذ الخلاف في الحركة والزمان والجسم واحد، وأما ثانيا: فلأن المقطوع من المسافة بالجزء الذي لا يتجزأ من الحركة جزء لا يتجزأ، وإلا لكانت الحركة إلى نصف نصف الحركة إلى كله فيلزم انقسام/ الحركة، هذا خلف، وأما ثالثا: فلأن المنطبق على المنقسم منقسم.

وثانيها: لو كان الجسم أجزاء لا نهاية لها لامتنع الوصول من أوله إلى آخره، لأنه لا يمكن قطعه إلا بعد قطع ما فيه من المقاطع والمفاصل، وهي غير متناهية، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.

وثالثها: النقطة شيء لا جزء لها وفاقا، ولأنها نهاية الخط، فلما كانت منقسمة لما كانت طرفا، بل بعضها، ولأن موضع الملاقاة من الكرة الحقيقية الماسة للسطح المستوي الحقيقي غير منقسم، وإلا لكان المنطبق منها على المستوى مستويا، فيلزم أن تكون الكرة غير حقيقية، هذا خلف. فثبت أن النقطة لا جزء لها، وهي ليست عدمية، لأنها جزء الجسم الموجود، وجزء الموجود موجود، فتكون النقطة وجودية، فهي إن كانت متحيزة أو حالة في متحيز غير منقسم فقد حصل الغرض، وإلا لزم انقسامها، لأن الحال في المنقسم منقسم، هذا خلف.

ورابعها: أن القول بكون الجسم قابلا للانقسامات الغير متناهية يقتضي التسوية بين أجزاء الحردلة وبين أجزاء الجبل، بل أجزاء السهاوات والأرض، إذ كل واحد منها قابل للانقسامات/ الغير المتناهية، وهو غير ١٠٧٦ معقول.

احتجوا: بأنا إذا وضعنا جوهرا بين جوهرين، فالمتوسط إن منع من تلاقيها لزم انقسامه، وإلا لزم التداخل، هو محال. ومنهم من ادعى العلم الضروري بأن كل متحيز لا بدوأن يتميز يمينه عن يساره، وفوقه عن تحته، وهو يوجب انقسامه.

وأجيب عنه بأنه لم لا يجوز أن يقال: الذات واحدة، والوجهان عرضان قائمان به، وهذا مثل قول نفاة الجوهر الفرد، حيث قالوا: الجسم إنها يلاقى جسها آخر بسطحه، وسطحه عرض قائم، فكذا ما نحن فيه.

## المسألة الثامنة والخمسون في أن الخلاء جائز

ذهب أهل الحق وكثير من الحكماء المتقدمين إلى جوازه، خلاف الأرسطو وأتباعه في داخل العالم.

وأما خارج العالم فلا خلاء ولا ملاء عندهم، والمعنى منه هو أن يحصل جسمان لا ينقسمان ولا بينهما ما يلصقهما.

لنا: إن الجسم إذا انتقل من مكان إلى آخر فإن كان ذلك المكان المنتقل إليه خاليا فقد حصل الغرض، وإلا فإن بقي ذلك الجسم في مكانه مع المنتقل لزم حصول جسمين في مكان واحد، وهو ممتنع، وإلا فإن انتقل إلى مكان المنتقل لزم، أو إلى/ غيره فالكلام فيه كالكلام في الأول، ويلزم تدافع الأجسام كلها عند حركة جسم منها.

وردوه بالتزام التخلخل والتكاثف، وبأنه لا يجوز أن يكون الدور دور معية، وأن الفاعل المختار معدم ذلك الجسم، وهذا بطريق الإلزام، وإلا فالخصم لا يقول به.

دليل آخر: إذا وضع سطح أملس على سطح مثله بحيث تلاقي كلية أحدهما كلية الآخر، ثم يرفع الأعلى عنه بحيث ترتفع جوانبه عن الأسفل دفعة واحدة، فالوسط خال عن الجسم في حال الارتفاع، ضرورة أنه لا يمكن وصول الجسم إليه إلا بعد أن يمر على أطراف السطح، فحال ما يكون في الطرف لا يكون في الوسط، وإلا لزم حصول الجسم في آن

واحد في مكانين، وهو ممتنع، فالخلاء حاصل في الوسط إذ ذاك، وفَرْض سطح شأنه ما ذكرناه ممكن، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال.

احتجوا: بأن الخلاء ليس عدما محضا، لأنه قابل للتقدير، فإن الخلاء الذي بين طرفي البلد، ويقال: الخلاء الذي بين طرفي البلد، ويقال: الخلاء الفلاني ذراع، والخلاء الآخر ذراعان، ولا شيء من العدم يقابل له، إذ لا يقال: عدم نصف عدم/ وعدم ذراع، وعدم ذراعان، فيكون موجودا، والموجود الذي هو قابل للتقدير جسم أو صفته، فالخلاء ملاء.

1-44

وجوابه: منع أنه قابل له، بل القابل له ما يكن حصوله فيه. سلمناه، لكن تقدير الا تحقيقا، كما يقال: لو كان نصف قطر العالم ضعف ما هو الآن لكان المحيط واقعا خارج العالم، ولا يلزم منه ثبوت الخلاء خارج العالم.

# المسألة التاسعة والخمسون في النفس(١)

ذهب جمع عظيم من متكلمي الفريقين إلى أن النفس ليس أمرا آخر وراء هذا الهيكل المحسوس، وهو المشار إليه في قول كل أحد: «أنا»، وهو حقيقة الإنسان، فها دام المعنى المسمى بالحياة قائمة به كان حيا يصح منه أن

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المبحث: نهاية الإقدام للشهرستاني: ٧٠٥، الأربعين للرازي: ٢/ ١٨ - ٣٦، غاية المرام للآمدي: ٢٤٨ - ٢٥٣، ٢٦٦، طوالع الأنوار للبيضاوي: ٢٢٦، شرح المقاصد للتفتازاني: ٢/ ٢٥٤، شرح المعقائد له: ١/ ٧٣، شرح المواقف للسيد الشريف: ٧/ ٨، شرح الخيالي على النونية: ٢٥١-٢٦٢.

يعلم ويقدر، وإذا زال ذلك المعنى بحلول الموت صار ميتا. والموت عندهم عرض وجودي يضاد الحياة، والتقابل بينهما تقابل التضاد.

واستدل على ضعف هذا المذهب بأن الإنسان المشار إليه بقوله: «أنا» باق من أول عمره إلى آخره، والهيكل المحسوس ليس كذلك، لأنه دائم في التحلل والتبدل لأمور خارجية وداخلية. وبأن الإنسان يعلم ذاته حال غفلته عن الأعضاء الظاهرة والباطنة، والمعلوم غير ما هو المعلوم، وفيه نظر.

وذهب الباقون من المتكلمين وغيرهم / إلى أن النفس أمر آخر وراء هذا الهيكل المحسوس.

وعلى هذا فيه مذاهب:

أحدها: وهو مذهب جمع من الأطباء: أنها الحرارة الغريزية، ولعلها المراد من قول بعض الحكهاء: أنها الأجزاء النارية السارية في الندرة، وثانيها: أنها هي النفس، ويعبر عنها بالقواء، وثالثها: أنها الماء، ورابعها: أنها الأخلاط الأربعة، وخامسها: أنها الدم، وسادسها: أنها المزاج، وهو مذهب الباقين من الأطباء، وسابعها: أنها أجسام لطيفة حية لذواتها، سارية في الأعضاء والأخلاط، لا يتطرق إليها ببدل وانحلال، وبقاؤها فيها هو الحياة، وانفصالها عنها هو الموت، وثامنها: أنها أجسام لطيفة علها البطن الأيسر من القلب، نافذة في الشرايين إلى جملة البدن.

وتاسعها: أنها الأرواح المثبوتة في الدماغ، يصلح لقبول قوى الحس والحركة، نافذة في الأعضاء إلى جملة البدن، وعاشرها: أنها الأجزاء الأصلية من البدن الباقية من أول العمر إلى آخره، فتكون الأجزاء الأصلية لبدن شخص فاضلة لبدن شخص آخر، وبالعكس، وهو اختيار بعض المتكلمين المحققين.

وحادي عشرها: أنها جوهر جساني نوارني شريف حاصل في البدن، سار فيه سريان دهن السمسم فيه، باقية بعد الموت، ولعلها مختار إمام الحرمين/ والإمام في بعض كتبه، وثباني عشرها: أنها صفة الحياة، وثالث للهير عـشرها: أنها الـشكل والتخطيط، ورابع عـشرها: أنها تناسب الأركان والأخلاط، وخيامس عشرها: أنها ليست جسها ولا جسهانية، كها سبق من المذاهب، فإن جميعها ناشئ من هذين الاحتمالين غير خارج عنها، بل هي جوهر مجرد غير حال في البدن، غير متحيز ولا حال في المتحيز، متصرف في البدن تصرف التدبير، وانقطاع تصرفه عنه هو الموت، وهو مذهب جمهور الفلاسفة ومعمر من المعتزلة وأكثر الإخباريين من الإمامية، واختاره الإمام والغزالي والراغب والحليمي وجمع من مشايخ الصوفية.

واستدلوا عليه بوجوه:

أحدها: أن من المعلومات لناغير منقسم، كالباري سبحانه وتعالى، والوحدة، والعلم به غير منقسم لوجوب مطابقة العلم للمعلوم، فمحله يمتنع أن يكون جسها أو حالا في الجسم، لأن الحال في المنقسم منقسم، وفيه نظر.

وثانيها: أن الكليات معقولة لنا ولهذا نحمل الكليات على الجزئيات، وهـو بـدون التعقـل ممتنـع، والتعقـل يـستدعى حـصول صـورة المعقـول في العاقب ، بدليل أنه نتعقب شيئا وهو/معدوم في الخارج، ونميز بينه وبين

غيره، وفي العدم المحض والنفي الصرف محال، فلا بد وجود ذلك المتعقل، وليس هو باعتبار الوجود الخارجي، فهو باعتبار الوجود الذهني.

فنقول: ذلك المعقول الكبلي لا بدوأن يكون مجردا عن جميع اللواحق الشخصية، وإلا لم يكن كليا، ضرورة أن الكليات مشتركة بين الجزئيات الداخلة تحتها، ولا شيء من الملحوقات باللواحق الجزئية مشترك بين كل الجزئيات، فمحل هذا التعقل يمتنع أن يكون جسما أو جسمانيا، لأن كل جسم وجسماني لا بدله من مقدار معين وشكل معين ووضع معين، والحال فيها له شكل معين ومقدار معين ووضع مقترن بذلك الشكل والمقدار والوضع المقترن بذلك يستحيل أن يكون كليا، فالكلي المعقول يمتنع أن يكون محله جسما أو جسمانيا.

وثالثها: أن القوة العاقلة لو كانت جسها أو جسهانية، لضعفت بضعف البدن، لأنها حينت في خرجة عن البدن، بل هي جزء منها أو حالمة فيها، وضعف الكل والمحل يوجب ضعف الجزء الحال، لكن اللازم باطل/بدليل أن القوة العاقلة تقوى بعد الأربعين، والبدن يأخذ في الانحطاط بعده، وبدليل أن الفكر يوجب ضعف الدماغ، وهو موجب كهال النفس.

واعلم أن أقرب المذاهب في النفس إما هذا، وإما ما اختاره إمام الحرمين، فإن جميع ما ورد في الكتاب والسنة في أحوال النفس وبقائها بعد الموت لا يستقيم إلا على هذين المذهبين.

# المسألة الستون في أن النفس باقية بعد فناء البدن

خلافا لمن يقول: النفس عبارة عن هذا الهيكل المحسوس أو شيء مما يتعلق به.

لنا: أنه دل عليه النقل والعقل، أما النقل فمثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا غَسْبَنَّ اللّٰهِ عَنْ فَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْرَتُنّا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبُودُ يُرْزَفُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللّٰهِ عِن فَضْلِهِ عَلَى ... الآیة [آل عمران: ١٦٩، ١٧٠]، ومعلوم أنه لا یمکن ثبوت هذه الأوصاف المذكورة للبدن بعد الموت، لأنه خلاف المحسوس، فتعين أن يكون للمنفس. وأيضا قوله تعالى: ﴿ آلنّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْنَا غُدُوا وَعَشِيّا ﴾ [ضافر: ٤٦]، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر » الحديث (١).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أرواح الشهداء في قناديل/ معلقة تحت ٧٠٠ العرش». وقوله عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: «حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق نعشه، فيقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي». وقوله ﷺ: «لستم بأسمع منهم»، ومناداته لقتلى أهل بدر، وغير ذلك من الأحاديث الصحاح.

<sup>(</sup>۱) وهو الحديث الذي تعرض النبي صلى الله عليه وسلم فيه لشهداء أحد وقبال: «جعل الله أرواحهم في أجواف طيور خضر تدور في أنهار الجنة وتأكل من ثهارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة، عن ابن عباس: ٣/ ١٥، رقم (٢٣٨٨)، وأرده الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن مسعود بلفظ متقارب: ٧/ ٣٤٨.

وأما العقل فمن وجوه:

أحدها: أن المواظبة على الفكر يفيد كهال النفس ونقصان البدن، فلو ماتت النفس بموت البدن لامتنع أن يكون الموجب لنقصان البدن ولبطلانه سببا لكهال النفس.

وثانيها: أن الرياضات الشديدة تفيد كهال النفس وتقوي على الاطلاع على المغيبات وتلوح له الأنوار، وهي تضعف البدن ضعفا بينا، فلو كانت تموت بموت البدن لامتنع ذلك.

وثالثها: أنه لا معنى للموت إلا بمفارقة النفس للبدن، وانقطاع تصرفها عنه، وهذا المعنى لا يعقل في النفس، وإلا لزم أن يكون للنفس نفس آخر ولزم التسلسل.

# المسألة الحادية والستون في إبطال التناسخ

وهو عبارة عن رد الأرواح إلى الأبدان في هذا العالم، والكفر لازم الأهل هذا العالم، والكفر لازم الأهل هذا/ المذهب من وجهين؛ أحدهما: من جهة قدم الأرواح، وثانيهما: من جهة نفى القيامة والجنة والنار.

لنا: أن القول بقديم آخر غير ذات الله تعالى وصفاته باطل على ما سبق أن كل ما سوى الله تعالى حادث، وأن القول بنفي الجنة والنار باطل على ما يأتي، فكان مستلزمه باطلا، فالتناسخ باطل.

وأيضا لو كنا موجودين قبل هذا البدن لوجب أن نعرف أحوالنا الماضية كلها أو شيئا منها، لأن القائلين به إن لم يجوزوا بقائها بعد مفارقة البدن معطلة مدة طويلة، لزم الأول، وإلا لزم الشاني، لأن الإنسان إذا مارس أمورا مدة مديدة ثم انقطع عنها مدة طويلة لا بدوأن يتذكر بعض تلك الأمور.

# المسألة الثانية والستون اختلفوا في أن النفس البشرية هِل هي مختلفة بالماهية أم لا؟

ذهب الأكثرون إلى أنها متحدة بالماهية، والأقلون إلى أنها مختلفة بالماهية، واختاره الإمام، وهو الأقرب، لأنا نجد بينها تفاوتا كثيرا، فمنها: نورانية علوية شريفة عفيفة غير ملتفتة إلى اللذات الفانية، غير مائلة إلى ما فيه نوع من الفساد، تظهر له الحقائق على ما هي عليها في نفسها من / غير سعي في اكتسابها، وتوجيه الذهن إلى تحصيلها كالنفوس القدسية النبوية.

ومنها ظلمانية كثيفة كدرة لا تكاد تفهم شيئا ولو فُهمت مرارا، فاسقة فاجرة لا تميل إلا إلى الفسق والفجور، وليس لها اطلاع على شيء من العلوم ولا تميل إليها، وليس لها شيء من الأخلاق الفاضلة كالنفوس الكافرة الفاجرة، وهذا مع القول باتحاد الماهية، بعيد.

ثم اعلم أن النفوس بحسب قوتها النظرية أربعة أقسام:

۸۰-ب

أشر فها وأفضلها النفوس البشرية القدسية النبوية، وتليها النفوس التابعة لها في العلوم النظرية وهي نفوس العلماء المحقين المحققين والأولياء العارفين التي تحلت وتربيت بالإقتداء بها في قوتها النظرية والعلمية.

وثانيها: النفوس التي حصلت لها اعتقادات حقة في العلوم الإلهية وغيرها من غير برهان، بل بالتقليد والاقناعيات من غير معرفتها بطريق النظر والدلالة، وهي نفوس المقلدين من أهل الحق المتبعين للأنبياء وخلفائهم وهم العلماء المحقين.

وثالثها: النفوس الخلية عن الاعتقادات الحقة والباطلة، وهي نفوس الصبيان الذين لم يتميزوا ولم يعقلوا شيئا من الحق والباطل/.

ورابعها: النفوس التي اعتقدت الاعتقادات الباطلة تارة بالشبهات، وتارة بالتقليد.

وأما انقسامها بحسب قوتها فثلاثة؛ فأولها: وهو أشرفها، النفوس المتعبدة بالعبادات الحقة المستفادة من الشرائع الحقة الموصوفة بالأخلاق الفاضلة عن نظر أو تقليد، وثانيها: الموصوفة بضد ما سبق كنفوس الكفرة والفجرة، وثالثها: الخالية عنها كنفوس الصبيان وأكثر العوام.

# المسألة الثالثة والستون في أنه يجوز من الله تعالى بعثة الرسل

خلاف اللبراهمة والمسمنية القائلين بالتناسخ، والمصابئة. وإنها قدمنا مسائل النبوات على المعاد، لأنها أصل السمعيات والمعاد منها.

لنا وجوه، أحدها: أنه تعالى ملك مطاع، والملك المطاع له الأمر والنهي، ولا سبيل لكل واحد إلى الاطلاع عليه إلا من جهة الأنبياء، فيجوز منه بعثة الرسل لتعرف أوامره ونواهيه.

وثانيها: أنه يجوز عقالا أن يكلف عبيده بفعل بعض الأشياء وبترك بعضها إن لم نقل بوجوبه، ويجوز أن يرغبهم في ذلك بالثواب والعقاب، ولا مجال للعقل في معرفة ذلك إجمالا أوتفصيلا، فجاز أن/ يبعث الرسل ١٨٠٠ لتعريف ذلك.

وثالثها: أن الله تعالى خلق الخلائق وركب فيهم العقل، وهو إنها يستقل بمعرفة وجوب ما يجب وامتناع ما يمتنع وجواز ما يجوز. وأما وقوع ما يجوز أو عدم وقوعه فمها لا سبيل للعقل إليه، فجاز أن يبعث الرسل لتعريف ما يقع منه وما لا يقع.

ورابعها: أنه تعالى فعل بالأمم السالفة ما تعريف لللاحقة لطف في الترغيب والترهيب، فجاز أن يبعث الرسل لتعريف ذلك، فإن التواتر لو حصل فإنه ينقطع لتقادم الدهور، والآحاد غير كافية في عظائم الأمور، بل ربها يوجب كذبها.

وخامسها: أنه تعالى خلق الطعوم النافعة والضارة، وليس في الحس والعقل ما يعرف ذلك، والتجربة خطرة، والعمر قصير غير واف بالتجارب بتقدير سلامتها عن الخطر، فجاز أن يبعث الرسل لتعريف ذلك.

وسادسها: أن المعارف الإلهية في غاية الصعوبة والخفاء، فمنها ما لا سبيل للعقل إلى معرفته، كما في الصفات السمعية التي للعقل فيها مجال، فهو في غاية الصعوبة والغموض، فجاز أن يبعث الله تعالى الرسل لتعريف ما ليس في العقل معرفته، ولتقوية/ ما للعقل فيه مجال، وتسهيل تحصيله.

وسابعها: أنا إن لم نقل بالتحسين والتقبيح فمسيس الحاجة إلى بعثة الأنبياء ظاهر، وإن كنا نقول به، فالحاجة أيضا ماسة إليها، وذلك لأن عند القائلين بالتحسين والتقبيح تنقسم الأفعال والأحكام إلى ثلاثة أقسام: قسم يعرف العقل حسنه وقبحه ببديهة، وقسم يعرف العقل حسنه وقبحه ببلايهة، وقسم يعرف العقل حسنه وقبحه بالنظر والاستدلال، وقسم لا يعرف حسنه وقبحه بالفعل أصلا؛ لا بالبديهة ولا بالنظر، بل بالشرع، فإذا ورد الشرع بفعل شيء علم العقل حسنه بواسطة ورود الشرع، وإذا منع من فعل شيء علم بواسطة منعه قبحه، فجاز أن يبعث الله تعالى الرسل لتعريف هذا القسم.

وثامنها: أن في البعثة إقامة حجة الخالق على الخلق، وقطع حجتهم عنه كا قال الله تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَغِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً عنه كا قال الله تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَغِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وكا أخبر الله تعالى عنهم: ﴿ لَوَلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَتَتَبِعَ وَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلٌ وَخَنْزَك ﴾ [طه: ١٣٤]، فجساز أن يقسع الإرسال مذه الفائدة.

۸۲-ب

وتاسعها: أنه لولا الشرائع المأخوذة منهم لما انتظم/ أمور الناس وانسدت أبواب معاملاتهم ولظهر الفساد والهرج والمرج بينهم، إذ لا مجال للعقل في القوانين التي ترجع إليها عند النزاع والاختلاف، ولم يتفق إطباق الخلق على مقتضى ما يقتضي عقل بعضهم في ذلك، وإطباق الكل على مقتضى واحد متعذر، وذلك قل ما يجد النظام بين الناس عند الفترة وعند أقوام ليس لهم شريعة مأخوذة من أنبيائهم، فجاز أن يبعث الله تعالى الرسل لانتظام أمورهم في معايشهم ومعاملاتهم.

وعاشرها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء النفوس والأمراض التي تضر بالدين، كما أن الأطباء أطباء الأبدان النفسانية، والتي تضر بالدين أكثر من الأمراض الجسمانية وإزالتها أهم، ولا يستغني الإنسان عن الأطباء، فلأن لا يستغني عن الأنبياء بالطريق الأولى، إذ لا نسبة للمرض إلى المرض في الكثرة والصعوبة والمضرة، ومع وجود الافتقار البين والحاجة الماسة إلى البعثة كيف يليق بعاقل أن يقول لا فائدة في البعثة، لأنه إن جاء موافقا لما في العقل ففيه غنية عنه، وإن جاء خالفا له لم يقبل على أنه غير جامع للأقسام الثلاثة لأنه ترك القسم الثالث، وهو/أن يجيء لبيان ما ليس في العقل دليله لا نفيا ولا إثباتا، كبيان وقوع الممكن أو عدم وقوعه، فإن العقل لا عجال له في ذلك.

-۸۲

## المسألة الرابعة والستون محمد رسول الله (۱)

خلاف لمعظم اليهود والنصارى والمجوس، وإنها قيد ببعض اليهود، لأن العيسوية منهم معترفون برسالته عليه المصلاة والسلام لكن إلى العرب خاصة.

لنا وجوه، أحدها(٢): أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه على وفق دعواه، وكل من كان كذلك فهو نبي. فأما أنه ادعى النبوة فذلك معلوم بالتواتر، وأما أنه ظهرت المعجزة على يديه كذلك فلوجوه:

أحدها: أنه ظهر القرآن الكريم عليه، وهو معجزة. وإنها قلنا: ظهر القرآن عليه فهو أيضا بالتواتر، إذ العلم الضروري بذلك حاصل للموافق والمخالف.

وإنها قلنه: إن القرآن معجزة فلوجوه: أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام تحدى به العرب الذين هم أهل اللسان والفصاحة والبلاغة، فلم يقدروا على الاتيان به.

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الموضوع الإرشاد لإ- ام الحرمين: ١٣٧-١٤٣ ، نهاية الإقدام للشهرستاني: ٤٤٦ وما بعدها، طوالع وما بعدها، تبصرة الأدلة للنسفي: ٤٨١-٥٣٥ ، المحبصل للرازي: ٢٠٨ وما بعدها، طوالع الأنوار للبيضاوي: ٣١٧-٢٣، غاية المرام للآمدي: ٣٤١-٣٦٠ ، أبكار الأفكار له: ٤/٧١-٢٤ ، الأنوار للبيضاوي: ٣/٣١-٢٨٦ ، غاية المرام للآمدي: ٣٤١-٣٦٠ ، أبكار الأفكار له: ٤/٣٠ ، ٢٨١ ، ١٤٢ ، شرح المقاصد للتفتازاني: ٣/٢٨-٢٨٦ ، شرح الحيالي على النونية: ٧٧٧ وما بعدها. شرح العقائد مع حاشية الخيالي: ١/ ١٨٩، ١٩٠ ، شرح الخيالي على النونية: ٧٧٧ وما بعدها. (٢) هذا الوجه الذي هو الاعتماد على المعجزة في إثبات النبوة هو طريقة جمهور المتكلمين.

وأما أنه تحدى به فلتواتر الآيات التي تدل على ذلك، كقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْسٍ مِّمًا نَزِّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةِ ا مِن مِثْلِمِ ﴾ [البقطرة: ٢٣]، ٨٣٠ وكقول على الله على عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةِ ا مِن مِثْلِمِ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَنذَا وَكَقُول عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَنذَا الْفُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]، وكقول على الفَرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]، وكقول على الفَرْهُ أَمُّ اللهُ عَنْم سُورٍ مِثْلِهِ عَنْم مُورٍ مِثْلِهِ عَنْم مُورٍ مِثْلِهِ عَنْم مَن دُونِ اللهِ إِن كُنمُ وَكَوْل مَن السّتَطَعْتُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنمُ صَدِقِينَ ﴿ وَعَم التحدي.

وأما أنهم لم يقدروا على الاتيان بمثله فلأنهم لو قدروا عليه لأتوابه، لأن دواعيهم كانت متوفرة على الاتيان بمثله لشدة حرصهم على إبطال دعواه ودحض حجته لما أنه ﷺ كلفهم بترك أديانهم ورياستهم والدخول تحت طاعته، وأوجب القتال عليهم والصلاة والبصيام والزكاة، وكذا كلفهم بسائر التكاليف التي هي شاقة عليهم، وعرضهم للقتل إن لم يلتزموا هذه الأمور، ومعلوم لكل واحد بالبضرورة أن داعية الإنسان متوفرة على ما يدفع هذه الأمور، لأنهم ينشئون الأشعار والقصائد الفصيحة من غير حاجة إليها، فلو كان الاتيان بمثل القرآن مقدورا لهم مع شدة حاجتهم إلى الاتيان بمثله لأتوابه، لكن لم يأتوابه وإلا لنقل وتمواتر لأنمه من الأمور العظام التي/ تتوفر المدواعي على نقلها عند وجودها، وما هذا شأنه يجب أن يتواتر نقله، وإلا لجاز أن يكون بين مكة والمدينة مدينة أكبر منهما وأكبر من كل مدينة في البلاد المعمورة، ولم ينقل إلينا، وأن يكون بين الشام ومكة في البرية نهر عظيم مثل الفرات ودجلة ولم ينقل إلينا، ومعلوم أن ذلك فاسد.

-AE

ولأنه نقل إلينا ترهات مسيلمة الكذاب(١) وهذيانه، ونقل ما جرى بين النبي النبي الله وبينهم من الحروب والمشاجرات ودفعهم له بالعناد، فلو وجد منهم معارضة القرآن بمثله لكان نقل ذلك أولى، بل كان نقل ذلك واشتهاره أولى من نقل القرآن واشتهاره لأن ناقليه أكثر وأقدر على الإشاعة والإذاعة، ولأن اشتهار المعارضة يتضمن التقرير على المألوف المعتاد ومبطلا لمدعوى المدعي الداخل، ومسقطا لأبهته ورونقه، فكان أجدر بالنقل من نقل القرآن.

وثانيها: أن القرآن العظيم مشتمل على الأخبار الصادقة عن الغيب كسيا في قول تعسال: ﴿ لَتَدْخُلُنُ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامُ إِن شَآءَ ٱللهُ مَامِنِينَ عُلِّقِينَ رَمُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٧٧]، وفي قول تعسال: ﴿ وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مِنكُمْ وَعُمَلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ لِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٥٥] الآيسة، وفي قول قول تعسال: ﴿ الله عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مَنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مَنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مَنْ الله وَمَالَ لَهُ عَلَيْهُمْ مَنْ الله عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ تعالى.

والمنجم والرهبان والكهان قد يخبرون عن الغيب ويصدق ذلك مصادفة، لكن من ألف كذب صدق واحد، وذلك يدل على أن تلك الإخبارات لم تقع عن علم ويقين، بل عن ظن وتخمين، بخلاف الأخبار

<sup>(</sup>۱) مسيلمة الكذاب، يضرب به المثل في الكذب، هو ابن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي المواتلي، أحد الذين ادعوا النبوة . ولد ونشأ باليامة في وادي حنيفة من نجد، وقد أكثر من وضع الأسجاع التي يحاول بها مضاهات القرآن الكريم، حاربه سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقتله وأنقذ العالم من شروره سنة ١٢ هـ. انظر البداية والنهاية لابن كثير: ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦ والأعلام للزركلي: ٧/ ٢٢٦.

المذكورة في القرآن العظيم، فإن كلها صدق. ثم إن تلك الإخبارات بناء على ممارسته الصنائع المخصوصة، وأما النبي على لم يعهد منه ممارسة صنعة ما، فكان ذلك من جهة الله تعالى، فكان معجزة.

وثالثها: أن القرآن الكريم لا يخلو إما أن يكون قد بلغ إلى حد الإعجاز أو ما بلغ، فإن كان الثاني كانت أو ما بلغ، فإن كان الأول فقد حصل الغرض، وإن كان الثاني كانت معارضته عكنة، فإذا لم تحصل المعارضة مع القدرة عليها والداعية التامة إلى الاتيان بها كان ترك المعارضة حينئذ من خوارق العادة، فيكون معجزة.

وثانيها: أنه ثبت بالتواتر أنه كان يدعي النبوة، ونقل عنه عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة كانشقاق القمر (١) وتسبيح / الحصى في يديه (١) وحنين الجذع إليه (٦) ونبوع الماء من بين أصابعه (٤)، وإشباع الخلق الكثير بالطعام القليل (٥) وغير ذلك.

<sup>(</sup>۱) حديث انشقاق القمر أخرجه الصحيحان، البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب سؤال المشركين للنبي في أن يريهم آية، عن أنس: ١٣٢١، رقم (٣٤٣٨)، وفي باب انشقاق القمر، عنه: ٣/ ١٨٤٤، رقم (٣٦٥٥)، وفي كتاب تفسير القرآن، باب وانشق القمر، عنه: ٨/ ١٨٤٤، رقم (٤٥٨٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب انشقاق القمر، عن أنس: ٤/ ٢٥٩، رقم (٢٨٠٢)، وأحمد في مسنده: ٣/ ٢٢٠. انظر البداية والنهاية لابس كشير: ٣/ ١٦٠-١١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، باب ما جاء في تسبيح الحصيات في كف النبي صلى الله عليه وسلم ثم في كف بعض أصحابه، عن أبي ذر: ١٦/٦٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، عن جابر: ١/ ٣١١، رقم (٨٧٦)، وانظر شرح مسلم للإمام النووي: ٤/ ١٧١ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني: ٦/ ٤٧٣، ١٧١، ١٦٦، ودلائل النبوة لليهقي، باب ما جاه في حنين الجذع: ٦/ ٦٦ - ٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر في معجزة نبع الماء من بين أصابعه رضحيح البخاري: ٦٧٢/٦، صحيح مسلم: ١٧٨٣/٤ وهو متفق عليه، وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر: ١٣٣١، ٥٧٤ ، ٥٨٤، ٥٨٢ ، ٥٨٤،

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشيخان، صحيح البخاري: ٦/ ١٧٨، صحيح مسلم: ٣/ ١٦١٢.

فنقول: إن كان شيء منها متواترا فقد حصل الغرض، وإلا فالغرض أيضا حاصل(١)، وتقديره من وجهين:

أحدهما: أن تلك الإخبارت مشتركة في معنى واحد، وهو أنه ظهر على يديه أمر خارق للعادة، فيكون هذا المعنى متواترا معنويا كسخاوة حاتم (٢) وشجاعة على، فيكون ظهور المعجزة على يده معلوما إذ لا معنى للمعجزة إلا أمر خارق للعادة بالتحدي مع عدم المعارضة.

فقولنا: «أمر» يتناول الاتيان بغير المعتاد [وعدم الاتيان بالمعتاد]، إذ المعجزة منقسمة إليهها.

وقولنا: (خارق للعادة) ليميز به المدعي من غيره.

وقولنا: «مقرون بالتحدي» ليخرج عنه الكرامات، ولئلا يتخذ الكافر معجزة من مضى برهانا لنفسه.

وقولنا: امع عدم المعارضة التخرج عنه السحريات والطلمسات والنارنجيات والشعبذة.

<sup>(</sup>١) هذا هو الحق الحقيق الذي يتلقاه العقول بالقبول. وأما النزعة الحديثة التي بدت عند بعض المحدثين والمعاصرين- من أمثال فريد وجدي وعمد حسين هيكل وعمد عبده ومن سار على منوالهم- من التقليل من شأن المعجزات الحسية أو تفسيرها بحيث لا تتعارض مع القوانين الطبيعية فليس إلا نوعا من التأثر بالحتمية الطبيعية التي أنتجتها الثقافة الغربية والعلم الغربي في القرن الماضي وعدل عنها أصحابها أنفسهم. ولقد أجاد شيخ الإسلام مصطفى صبري رهم الله في ردهم في «موقف العقل والعلم والعالم من كلام رب العلمين ورسله» وفي كتابه «القول الفصل» أيضا.

<sup>(</sup>٢) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني، أبو عدي، فارس شاعر جواد يضرب المثل بجوده، كان من أهل نجد، زار الشام، توفي سنة ٤٦ قبل الهجرة. انظر تاريخ الأدب العربي لبروكليان: ١/ ١٦٩، ١٧٠، الأعلام للزركلي: ٢/ ١٥١ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ١/٧٥، وقد عده العلامة رفاعة رافع الطهطاوي (في نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز: ص ٣٤) من الذين حكم عليهم بالكفر من بعض أهل الفترة مثل امريء القيس، وعلق المحقق على كلامه بـ لا نعرف للمؤلف – أي الطهطاوي – مصدرا في ذلك».

وثنانيهها: أننا نعلم قطعنا أن تلك الأخبار ليست كاذبة، بل لا بدوأن يكون بعضها صادقا، لأن الأخبار إذا كثرت يمتنع في العادة أن يكون كلها كذبا، وأي واحد/ منها صدق ثبت ظهور خرق العادة على يده، فتكون معجزة.

وإنها قلنا أن من ادعى النبوة وظهر على يده أمر خارق للعادة فهو نبي حقا، لأن الملك العظيم إذا بعث إلى بعض النواحي رسولا فكذبوه، فرجع مع جماعة منهم إلى الملك ليحقق دعواه، فإذا حضر بين يديه وقال: أيها الملك هؤلاء كذبوني فإن كنت صادقا في ادعائي للرسالة عنك فخالف عادتك وقام عن سريرك، فإذا فعل الملك ذلك اضطر الحاضرون إلى العلم بصدقه.

ورابعها(۱): الاستدلال على نبوته بأحواله وأقواله وسيره، وتقريرُه: أنه عليه الصلاة والسلام نشأ بمكة، وأهلها يومئذ الجاهلية الجهلاء لا يعرفون المبدأ ولا المعاد، ولا المكارم الإنسانية، شأنهم الكفر والجهل والفسق والقتل والنهب والغارة، وليس فيهم الأخلاق الفاضلة والسمفات المرضية، بسل هم موصوفون بالرذائل الردية والقبائح الفضيحة، فنشأ عليه الصلاة والسلام بينهم متصفا بالصدق والأمانة والصفات الحميدة والأخلاق المرضية بحيث لم يعهد منه كذب ولا خيانة قط، والأعداء إنها نسبوه إلى الكذب والافتراء بعد الإنباء، عداوة وحسدا، كما نسبوه إلى الجنون/ والسحر دون ما قبله، بسل كانوا معترفين

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم يذكر الثاني والثالث. ثم إنه (يعني قوله: ورابعها) يحتمل أن يكون سهوا أو خطأ بقرينة السياق، إذ يقول فيها بعد: «فكانت الطريقة الثانية أولى».

بصدقه وأمانته إذ ذاك، ولهذا قبال هِرَقْلُ: مناكبان ليندع الكنذب على النباس ويكذب على النباس ويكذب على التاس

ثم بعد أن تكامل عمره أربعين قد أفرغ الله عليه دفعة واحدة من العلوم العلمية، وما ليس في وسع البشر اكتسابه في مدة متطاولة مع وجود أسبابه وشرائطه من وجود المعلم، والمداومة على البحث والتدارس ومطالعة الكتب، فكيف ولم يوجد شيء منه في حقه عليه الصلاة والسلام والعلم به ضروري.

ثم إن عند مبعث كانت الدنيا طافحة بعبادة الأصنام والنيران، والقول بالتشبيه والتجسيم والتثليث والحلول والاتحاد والقتل والنهب والغارة، فقام ﷺ بدعوة الخلق إلى الحق، وهذه مع قلة الأنصار وكثرة الأعداء، حتى أقام الحق على ساقها وتبدلت تلك الأحوال بأضدادها وامتلا العالم نور وعلما وشريعة مطهرة، وجذب الناس عما كانوا عليه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ومن ضيق الجهل إلى فضاء العلم، وكان عليه الصلاة والسلام كاملا في نفسه مكملا لغيره، ولا معنى للنبوة إلا

۸٦-ب

وهذا لأن مراتب الناس ثلاثة:

ناقص، كأكثر العوام.

وكامل غير مكمل كالأولياء والعلماء، وهم في الدرجة الوسطى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثيخان، صحيح البخاري: حديث رقم (٦)، (٢٧٢٣)، (٤١٨٨)، صحيح مسلم حديث رقم (٣٣٢٢).

وكامل في نفسه مكمل لغيره، وهم الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين، وهم في الدرجة الثالثة العالية.

وكل من كان كماله في نفسه وإكماله لغيره أكثر كان حظه من النبوة أكمل وأكثر.

ولما رأينا أنه عليه الصلاة والسلام كان حظه في هاتين المرتبتين أكثر دل ذلك على أن حظه من النبوة أكثر وأعظم.

وهذه الطريقة اختيار المحققين(١)، وهي أولى من الأولى، لأنه جار عرى برهان اللَّم، لأنه استدلال بتحقيق معنى النبوة على كون الشخص

<sup>(</sup>١) وهي طريقة الإمام الرازي رحمه الله ارتضاها في المطالب العالية (٨/ ٦١-٦٤) الـذي هـ و مـن أواخر تآليفه. ثم هناك طرق أخرى لهم مثل طريقة الجاحظ والإمام الغزالي والتبي شاع ذكرها بين المتأخرين مثل الإيجي والسيد الشريف (المواقف مع شرح السيد الشريف: ٨/ ٢٦٧-٢٨٥) والسعد - وحتى عند الرازي (الأربعين: ٢/ ٩٣) ونقلُها عنه ابن الوزير في إيشار الحق (٦٩، ٧٠، ٨١)، إلا أن الرازي جعلها نوعا من أنواع معجزاته الحسية - وهي إخبار الأنبياء السابقين له 考 عن نبوته، ووجود ذكره 考 في الكتب السهاوية السابقة مثل التوراة والإنجيل، وجعلها الله سبحانه آية نبوته ﷺ إذ قبال: ﴿ أُولَمْ يَكُن هُمْ مَايَةً أَن يَعْلَمُهُ، عُلَمَتُواْ بَنِي إِمْرَاءِيلَ ﴾ [الشعراء: ١٩٧]. ثم إن هذه المسالك كلها - غير مسلك الجمهور - تذكر على وجه التكملة والتتمة لا على وجه الاستقلال، هذا ما خالفه المصنف هنا كها لم ينبه عليه البعض، كالخيالي في شرحه على النونية. لأن الطريق الوحيد لإثبات النبوات هي المعجزة فقط عند الجمهور (انظر البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانية والسحر والنارنجات للباقلاني: ٣٤، ٣٥ والعقيدة النظامية لإمام الحرمين: ٦٢. وعند المعتزلة أيضا المعجزة هي الطريق الوحيـد لإثبـات النبوة. انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ٥٦٥-٥٩١ والأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية د. يحي هاشم: ٧٣-٧٨). وحجتهم على ذلك أنه لو كان هناك طريق آخر لإثبات النبوة ولم يكن خارقا للعادة أو كان خارقا ولم يكن مقرونا بدعوى النبوة لا يصلح دليلا، للاتفاق على جواز وقوع الخوارق من الله سبحانه وتعالى ابتداء.

ولذلك قد ذكر الرازي في الأربعين (٢/ ٨٧-٩٦) جيع تلك الأمور في أنواع المعجزة، كما أن شارح المقاصد (٣/ ٢٨٠) قد صرح بعد إيراد تلك المسالك بأنها ترجع إلى دلالة المعجزة، لأن أخلاقه وسيرته وأسلوب دعوته صلى الله عليه وسلم كل ذلك كان ضربا من المعجزة، وإن كان مقتضى كلام الخيالي (حاشيته على شرح العقائد النسفية: ١/ ١٨٩) يخالفه، حيث قال: اليس=

نبيا، والأولى الاستدلال بآثار النبوة على تحقق معنى النبوة، لأن المعجزة أثر النبوة، فالاستدلال بها على تحقق النبوة جار مجرى الاستدلال بالأثر على المؤثر، هو برهان الإنّ، وقد ثبت أن برهان اللم أفضل من برهان الإن، فكانت الطريقة الثانية أولى.

ثم المنكرون منهم من أنكر إمكان المعجزة، ومنهم من أنكر دلالته على النبوة، ومنهم من سلم ذلك وأنكر ثبوته بدلالة عقلية سمعية.

أما الأولون فقالوا: خرق العادة محال، فكان القول بالمعجزة/ محالا. بيان الأول أنا لو جوزنا ذلك لجوزنا انقلاب البحر دما عبيطا، والجبل ذهبا أو إبريزا، وكذا تغير سائر العاديات، وأنه خلاف المعلوم القطعي.

وجوابه: أن خرق العادة جائز عند الكل، أما عند الملين فللفاعل المختار، وأما عند الفلاسفة فللشكل الغريب.

وأيضا فإنه ما قام البرهان على امتناع الخرق والالتثام على الأفلاك الثهانية، وإن سلم أنه قام البرهان على امتناع ذلك على محدد الجهات وهو الفلك التاسع، فجاز الخرق والالتثام على الثهانية. وأيضا فإنهم جوزوا حدوث الإنسان على سبيل التولد على ما هو مذكور في كتبهم، مع أنا إذا رأينا إنسانا نقطع بأنه إنها وجدعلى سبيل التوالد لاعلى سبيل التولد،

<sup>=</sup> في هذين الوجهين - يعني مسلك الإمام الغزالي والرازي - ملاحظة التحدي وإظهار المعجزة الوجهين - يعني مسلك الإمام الغزالي والرازي - ملاحظة التحدي وإظهار المعجزة المحدي الاحلامة المعجزة المعجزة المحتفين مثل العلامة ابن حجر الهيتمي في المرف الوسائل والدواني في شرح العضدية ومصطفى صبري في القول الفصل. انظر أيضا ما قررته في دراستي لشرح العلامة الخيالي على النونية: ١١٦، ١١٧.

وكذا في غيره من العلوم العادية، فثبت أن خرق العادة جائز عند الكل، والجواب واحد.

فإن قلتَ: مع تجويز التولد كيف نقطع بالتوالد؟

قلتُ: التجويزات العقلية لا تقدح في العلوم العادية، ولعل السبب في ذلك أن الله تعالى يخلق على خروريا في المكلف بأن المعلومات المستمرة على العادة المطردة لم تتغير/عها هي عليه، ليكون ذلك العلم حجة له على عباده في معرفة الرشد ومعرفة الفرق بين المسيء والمحسن، والمستحق وغير المستحق، ولطفا في معايشهم ومكاسبهم.

وأما الذين أنكروا دلالته على النبوة، قالوا(۱): إنها إنها تدل عليها إن لوثبت أنها من فعل الله تعالى، وهو محنوع، [بل] فعلها من فعل النفس الناطقة، فإنها مختلفة بالماهية، فربها قدر بعضها على ما لم يقدر عليه غيرها من النفوس، أو وإن [لم] نقل بالنفس الناطقة فلعل فاعلها هو بدن الشخص الآي لها لمزاج خاص لم يوجد في غيره، أو لعلها من خواص الأدوية أو أعانه بعض الجن أو الشياطين على الاتيان بها، أو لعلها من تأثير بعض الأفلاك والكواكب التي هي أحيانا ناطقة عند الصابئة، أو بسبب الاتصالات الكوكبية، والذي ادعى النبوة لكونه أعلم المنجمين ادعاها في ذلك الوقت الذي علم حصولها فيه، لظهور الأثر العجيب فيه، ليظن أنه معجزة له، أو هي من تأثير سهم السعادة، أو من سهم الغيب، فإن لهم تأثيرا في تقوية الإنسان على تحصيل المرادات والإخبار عن الغيوب عند المنجمين.

<sup>(</sup>١) وقد سبقت الإشارة إلى إخلاء جواب دأما، من الفاء.

سلمنا أنها من فعل الله تعالى، لكن لا نسلم أن الله تعالى خلقها للتصديق، وهذا لأن أفعال الله تعالى عير معللة بالأغراض، لكن لا نسلم أنه لا غرض سوى التصديق، فلعله لأغراض أخر كغرض الإضلال، وهذا لأن الكفر وسائر المعاصي عند أهل السنة بخلق الله تعالى، فإذا لم يمتنع منه خلق سببه.

سلمنا أنه ليس الإضلال هو الغرض، فلعله ابتداء عادة أو تكرير عادة متطاولة لا تفي الأعمار والتواريخ بذكره، وأو لعل خلقها لتصديق شيء آخير في جانب آخير من الأرض، أو إيهاما لتصديقه لغيرض جزالة الثواب لصعوبة الاحتراز عنه كما في إنـزال المتشابهات.

سلمناه، لكن لا نسلم أن خلقها مقرونا بالتحدي يبدل عبلي التصديق، وما ذكرتم من الدليل عليه فهو مبنى بأن الملك إنها فعل ذلك للتصديق، وهو ممنوع، فلعله فعل ذلك، لأن عقربا وقع عليه، أو أخذه مغص، أو أشار إليه إنسان آخر وغيره من الاحتمالات، وهو وإن [كان] بعيدا لكنه محتمل في الجملة، وهو لا يقدح في اليقين.

سلمنا أنه فعله للتصديق، فلم قلتَ إنه في الغائب كذلك، وقياسه عليه قياس الغائب على الشاهد، وهو غير صحيح، وبتقدير صحته فإنه لا يفيد اليقين، لأن ما به المفارقة محتمل أن يكون شرطا في الأصل أو مانعا في الفرع.

سلمناه/ ، لكن الفرق بينهما وهو أنا نعرف أحوال الملك واختلافه، ۸۸–ب فعلمنا أن فعله لذلك، ولم نعلم ذلك من الله تعالى، فبلا يقاس أحدهما على الآخر لقيام الفارق. سلمناه، لكن لم قلتَ: إنه صادق، فإن قلتَ: إن

كل من صدقه الله تعالى فهو صادق، قلتُ: فصدق الله تعالى ثابت بإخبار الرسول ﷺ عن صدقه، فلو استفيد صدقه بتصديقه إياه لزم الدور، وهو ممتنع.

وجواب الأول: أن المعجزة من خلق الله تعالى، لما ثبت أنه لا مؤثر في شيء من المكنات إلا الله تعالى، فبطل ما ذكرتم من الاحتهالات. وجواب الثاني: أنا ندعي أن خلق المعجزة عند التحدي يعرفنا قيام التصديق بذات الله تعالى، كما أن قوله: صدقت، يعرفنا ذلك. وجواب الثالث: أنه احتهال قادح في العلم القطعي الضروري، فيكون مقدوحا.

بيانه: أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: يما إلهي إن كنتُ صادقا فاجعل هذا الجبل واقفاعلى رؤوس قومه، ثم إنهم لما آمنوا تباعد الجبل عنهم، ولما كذبوه أو هم وابتكذيبه قرب منهم حتى كاد أن يسقط عليهم، ثم إنهم لما هموا بتصديقه بعد عنهم، فمن ذلك/ علم بالضرورة أنه لتصديقه عليه الصلاة والسلام في دعوى الرسالة، وبهذا يعرف اندفاع ما ذكروه من الاحتمالات، فإنه إذا علم بالضرورة أنه للتصديق بطل أن يكون لغيره من الاحتمالات.

وجواب الرابع: أن المشال المذكور للتشبيه، على أن العلم المضروري حاصل بدلالة المعجزة على التصديق، لا لأن يقاس عليه، فإن ذلك لو أفاد فإنها يفيد الظن الضعيف، وبناء القوي على المضعيف باطل. وأما الاحتهالات المذكورة القادحة في أن قيام الملك إذ ذاك للتصديق فهي أيضا مندفعة لأنها قادحة في العلم الضروري.

وأما الذين أنكروا نبوت بدلالة عقلية وسمعية فقد احتجوا عليه بوجوه، أحدها: أنه لو ثبتت نبوته عليه الصلاة والسلام لزم منه وقوع النسخ قطعا، ضرورة أنه لا يمكن القول بنبوته مع إنكار النسخ، لكن النسخ باطل، لأنه يستلزم الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن، أو البداء، وكل ذلك على الله تعالى محال.

وجوابه: أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي، وهو باطل لما سبق. سلمناه، لكن جاز أن يكون الشيء حسنا في وقت فيؤمر به، وقبيحا/ في وقت آخر فينهى عنه، فلا يلزم ما ذكرتم من المحذور.

وثانيها: أن موسى الكلا إن بين شرعَه وبين دوامّه وجب أن يمتنع نسخه، وإن بين لا دوامه وأنه سينسخ وجب أن ينقل بالتواتر، كأصل شرعه، وحين فد يمتنع إنكار اليهود النسخ وإن تبين واحدا منها وجب أن لا يجب العمل به إلا مرة واحدة، لأنه جار بجرى الأمر المطلق، وقد ثبت أنه لا يفيد التكرار والدوام، وهو باطل إجماعا، وبتقدير صحته يمتنع نسخه أيضا، ضرورة أنه بعد فعله لم يبق التكليف به، فعلى كل تقدير يمتنع نسخه.

وجوابه: أنه بين انقطاعه، وأنه سينسخ لكن لم ينقبل بالتواتر، لأنه لم يبق عدد التواتر منهم في زمن بخت نصر.

وثالثها: أنه روي بالتواتر عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: «تمسكوا بالسبت مادامت السهاوات والأرض».

وجوابه: منع أنه قول موسى الطلا، بيل لقن ابن الراوندي ليهود أصبهان (۱)، ثم الذي يدل على أنه قول مخترع بعد زمن الرسول الطلا أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه قاله في عصره الطلا واحتج به عليه أصلا، مع شدة حرصهم على الرد عليه والطعن في أحواله وأقواله، ولو كان ذلك قوله لما امتنعوا/ من ذلك. سلمناه، لكنه غير متواتر لما سبق، فلا يجوز ١٠٠٠ التمسك به في مثل هذا الأصل. سلمناه، لكنه محمول على طول المدة، جمعا بين الدليلين.

<sup>(</sup>١) وقد سبقت ترجمة ابن الراوندي، وأما ما ذكره الشيخ المصنف هنا وفي النهاية (٦/ ٢٢٧٠) ٧/ ٢٧٢٥) فقد سبقه إلى ذلك القاضي عبد الجبار (تثبيت دلائل النبوة ١٦٦١-١٢٩) والمكلاتي (لباب العقول ٣٦٤) والأمدي (الإحكام: ٣/ ١٣٤) كما ذكره أمثال التاج السبكي (رفع الحاجب: ٤/ ٤٢) السعد (التلويح: ٢/ ٦٨) وابن الوزير البياني (إيشار الحق: ٧٧)، وعزاه الأخير إلى صاحب التقويم في أصول الفقه (وهو الديوسي الحنفي)، وذكره صاحب شذرات الذهب.

#### خاتمة

#### في بيان وجوه إعجاز القرآن

اعلم أن الاتيان بمثل كل واحدة من سور القرآن الكريم إما أن يكون معتادا أو لا يكون، فإن كان الأول كان عدم إتيان العرب به مع قدرتهم على الإتيان بمثله وشدة حرصهم على إبطال دعواه وكثرة رغبتهم في القدح فيما فيه انتظام أمره من أظهر المعجزات، وإن كان الثاني فلا شك في كونه معجزة، فثبت أن القرآن معجزة، سواء كان الاتيان به معتادا أو لم يكن.

ثم القول بأن القرآن معجزة بالطريق الأول هو مذهب النظام من المعتزلة ومن تابعه كالشريف المرتضى (١) من الشيعة (٢).

<sup>(</sup>١) الشريف المرتبضي (٣٥٥-٤٣٦هـ / ٩٦٦-١٠٤٥م): هنو أبنو القاسم، الشريف على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب. توفي ببغداد، وله إيقاظ البشر في القضاء والقدر، غرر الفرائد ودرر القلائد في المحاضرات، الذخيرة في الأصول، الشافي في الإمامة وغير ذلك.

انظر ترجته في وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣١٣/٣-٣١٦، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي: ١٥/ ٥٩٠ الأعلام للزركلي: الذهبي: ١٥/ ٥٩٠ الأعلام للزركلي: ٤/ ٢٧٠ ، ٢٧٩ ، معجم المؤلفين لكحالة: ٧/ ٨١، ٨٢.

<sup>(</sup>٢) هذا هو القول المعروف بـ الصرفة، ينسب إلى النظام وعيسى بن صبيح المردار والرماني من المعتزلة، وبعض الشيعة مثل الشريف المرتفى، وابن حزم الظاهري والأستاذ أبو إسحاق من الأشاعرة. وينسبه السنوسي إلى الأشعري في أحد أقواله. وقد أنكر القياضي عبد الجبار رئيس المعتزلة القول بالصرفة وناقشه في أكثر من موضع من كتابه المغني. انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ١/ ٢٩٦، عرد مقالات الشيخ الأشعري لابن فورك: ١٨٥، المغني للقاضي عبد الجبار: ١/ ٢١، ٢١، ٢٧، الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٥٦، ٥٧، أبكار الأفكار للأمدي: الجبار: ٢١/ ٢١، ٤٢٠، العلامة الحيالي على النونية: • ٢٩، ٢٩١، مرح السنوسي الكبرى: ٤٧٥.

وأما إن قيل إنه معجزة بالطريق الثاني ففيه مذاهب:

أحدها قول من يقول: إنه معجزة لأسلوبه، فإن أسلوبه ليس أسلوب الخطب ولا أسلوب الشعر ولا غيره من كلامهم.

وثانيها قول من يقول: الإعجاز إنها هو في فصاحته، وفسرها بالسلامة عن التعقيد والبراءة عن التثقيل على اللسان، وهو اختيار الجاحظ.

وثالثها قول/ من يقول: إنها كان معجزة لأمور عائدة إلى ألفاظه من حيث المرحون المرحون المرحون المرحون المحتى المحتى

ورابعها قول من يقول: إنها كان معجزة لما فيه من بيان المعارف الإلهية والحقائق والمشكلات.

وخامسها قول من يقول: إنها كان كذلك لما فيه من الإخبار عن الغيوب.

وسادسها قول من يقول: إنها كان معجزة لاشتهاله على أصناف البديع من الاستعارة والتشبيه والمجانسة اللفظية والمناسبة المعنوية وغيرها من أصناف البديع.

وسابعها قول من يقول: إنها كان كذلك لاشتهاله على ما يتركب من بعض هذه الأمور أو كلها.

فهذه الوجوه كلها محتملة وإن كان بعض هذه الوجوه أرجح من البعض.

# المسألة الخامسة والستون في أن نبينا محمداً عَلَيْنُ أفضل من سبائر النبيين عليهم الصلاة والسلام

لنا وجوه، أحدها: قول على الأنبياء الذين تقدم ذكرهم وثناؤهم ومدحهم [الأنعام: ٩]، أمره أن يقتدي بالأنبياء الذين تقدم ذكرهم وثناؤهم ومدحهم بالأوصاف الجيدة، فيكون عليه الصلاة والسلام ممتثلا لأمره تعالى، وإلا لزم أن يكون عاصيا وهو اسم ذم منفي عنه عليه الصلاة والسلام إجماعً / ، وحين في يلزم أن يكون آتيا بجميع ما أتوا به من الخصال الحميدة، فقد اجتمع فيه ما كان متفرقا فيهم، فيكون أفضل منهم.

وثانيها: إنه تعالى مدحه في القرآن العظيم بها لم يمدح به أحدا من الأنبياء، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ القلم: ٤]، وأكرمه بها لم يكرم به أحدا من الأنبياء لقوله تعالى: ﴿ أَلَدْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ الأنبياء لقوله تعالى إلا ويُذْكَر معه الرسول، وقد الشرح: ١-٤] ورفع ذكره هو أن لا يُذْكَر الله تعالى إلا ويُذْكَر معه الرسول، وقد فضل على الأنبياء بأحكام كحل المغنم، وجعلت الأرض له مسجدا والتراب طهورا.

وثالثها: وهو الوجه المعقول إذ دعوته في التوحيد والعبادة وصلت إلى أكثر بلاد العالم بخلاف غيره من الأنبياء، فإنه لم تبلغ دعوته وشريعته هذا المبلغ، والعلم به جلي بعد تتبع كتب التواريخ والقصص.

وقد نشأ من أمته أمم من [أتباع] الأنبياء وأرباب الديانات والحقائق ما لا يوجد في غير أمته، وذلك يدل على أن انتفاع أهل العالم بدعوته وشريعته أكمل وأكثر من انتفاع سائر الأمم بدعوة أنبيائهم، وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل من سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

# المسألة السادسة والستون في أن الأنبياء معصومون(١)

ولا بد فيه/ [من] بيان مذاهب الناس، فنقول: لا عصمة قبل الإنباء ١١٠ حتى عن الكفر عقلا (١٠)، وقالت الشيعة (١٠): ما قبله كما بعده. فهم معمومون عن اعتقاد ما يوجب الكفر والخيانة في تبليغ الشرائع

<sup>(</sup>١) انظر في عصمة الأنبياء المغني للقاضي عبد الجبار: ١٥/ ٢٨١-٣١٨، البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٢٨٦-٤٨٦، البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٢٨٥-٤٨٦، الأربعين للرازي: ٢/ ١٥٥-١٢٣، المحصل له: ٢١٨-٢٢٠، المحصول له: ٢٢٥-٢٢٠، المحصول له: ١٤٣/٤-٢٢٠، طوالع الأنوار للبيضاوي: ٣٢٠-٣٢٥، أبكار الأفكار للآمدي: ٤/ ١٤٠-٤٠ المحمد المنابع الموسول للشيخ المصنف: ٥/ ٢١٣-٢١٠، رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي: ٢/ ١٠٠-١٠٠، شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٢٨٨-٢٠٠، شرح المقائد له: ١/ ١٩١، ١٩١، مرح الخيالي على النونية: ٢٠٦-٢٠٠، إشارات المرام للبياضي: ٣١٩-٢٣١.

<sup>(</sup>٢) نسبه الآمدي في أبكار الأفكار (٤/ ١٤٣) إلى القاضي أبي بكر، «ووافقه عليه أكثر أصحابنا وكثير من المعتزلة» وكذلك في الإحكام (١/ ١٦٩)، كما نسبه المصنف في النهاية (٥/ ٢١١٣) إلى «الجماهير منا ومن المعتزلة» انظر أيضا الأربعين: ٢/ ١١٧. ولكنهم جوزوه تجويزا عقليا فقط؛ لأنه لم يحدث الكفر من أحد منهم قبل البعثة أصلا باستقراه تاريخي، وإنها بعث من كان تقيا زكبا أمينا مشهور النسب حسن التربية، كما أفاده الكمال في المسامرة على المسايرة (١٩٢)، انظر أيضا المحصل للرازي (٢٢٠) فيه نسبة مثل هذا القول إلى ابن فورك.

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكر المصنف في النهاية (٥/ ٢١١٣) أيضا والسعد في شرح العقائد (١/ ١٩١، ١٩١)، يسنها ينسب الرازي (الأربعين: ٢/ ١١٧) والآمدي (الأبكار: ٢٣/٤ والإحكام: ١٦٩/١) والبيضاوي (الطوالع: ٣٢٢) والإيجي (المواقف: ٨/ ٢٩٠) هذا القول إلى الروافض. شم إن أكثر المعتزلة أيضا معهم، لكنهم خصصوا المنع بالكبائر عمدا، بناء على أصلهم الفاسد في الصلاح والأصلح. انظر مثلا الإحكام للآمدي: ١٦٩/١ وشرح العلامة الخيالي على النوئية: ٣٠٥.

وفاقًا(١)، غير الفضيلية من الخوارج(٢)، فإنهم يجوزون عليهم الذنب، وكل ذنب عندهم كفر.

وإن الروافض (٣) يجوزون منهم إظهار الكفر خوف وتقيَّة. ولا يجوز منهم تعمد الخطأ في الفتوى، وفي السهو خلاف(٤).

(١) هذا ما ذكره صاحب المواقف من أن الوفاق في عدم جواز الخيانة/ الكذب فيها يتعلق بالتبليغ –
أي فقط. وهو خلاف المستفاد من شرح العقائد (١/ ١٩١). انظر تعليقي على قبول المصنف
الآت: "وفي السهو خلاف".

(٢) ذكره هو في النهاية (٥/ ٢١١٤) والرازي في الأربعين (٢/ ١١٥ /١١٥) والمحصول (٣٢٢) والبيضاوي في الطوالع (٣٢٢)، ولم ينسبه الأشعري إلى «الفضيلية» حين تعرض لهم في المقالات: ١/ ١٩٧ (ولكن الذي فيه «الفضلية»، ولعله خطأ من الناسخ، لأن «الفضلية» كما ذكره هو نفسه فيه - ٢/ ١٩٨ - أصحاب فضل ابن عيسى الرقباشي الذي جمع بين الاعتزال والإرجاء، ولم يكن خارجيا)، بينها الإيجي في المواقف (٨/ ٢٨٨) والحافظ الكبير في شرح النونية (ل/ ٢٠٠) ينسبان هذا القول إلى «الأزارقة» من الخوارج. وأما الأبكار (٤/ ٤٤٤) والنهاية (٥/ ٢١٥) فتنسب إلى «الأزارقة» والمحصل - للرازي! - (٢٢٠) إلى «الفضيلية» القول بأنه يجوز أن يبعث الله نبيا علم أنه يكفر بعد نبوته، في حين ظاهر كلام شارح المواقف (٨/ ٢٨٨) وصريح كلام الخيالي في شرح النونية (٢٠٣) نسبة كلا القولين إلى «الأزارقة». فعلم من هذا البيان مدى الخيط واللبس الذي حدث في نسبة هذا القول/ هذين القولين إلى فرقة/ فرقتين من الخوارج، فإلى أي مدى نثق بنسبة الخصم الآراة إلى خصمهم. ويلاحظ أن الأشعري - وهو الموسع وأقدم من جمع آراء الخوارج - لم ينسب إليهم أي قول يتعلق بعصمة الأنبياء. انظر أيضا مقالات الإسلامين للأشعري: ١ / ١٦ - ١٠ ، أبكار الأفكار للآمدى: ٥ / ٢٠ ) ٢٠ . ٢٠ .

(٣) ولعل صنيع المصنف أقرب إلى الصواب من نسبة - مثل الرازي في المحصول (٣/ ٢٢٦) والسعد في شرح المقاصد (٣/ ٢٠١) وشرح العقائد (١٩٢ / ) والإيجي في المواقف (٨/ ٢٨٩) والحيلي في شرح النونية (٣٠ ٣) - هذا القول إلى الشيعة مطلقا حيث يوهم أن جميع فرق الشيعة يقول بهذا؛ لأن الإمام الأشعري (مقالات الإسلاميين: ٣/ ١٦٢) وكذلك الرازي (الأربعين: ٢/ ١٦١) قد نسبا هذا القول إلى الروافض، بينها الرازي في التفسير الكبير (٣/ ٧) مخصص الإمامية بهذا القول دون سائر الفرق. هذا وقد رد عليهم صاحب المواقف - ومعه شارحه - الإمامية بهذا القول هذا الرد في شرحه عمل النونية (٣٠٣) وحاشيته عمل شرح العقائد (٨/ ٢٨)، ورد الخيالي هذا الرد في شرحه عمل النونية صلامة صاحب المواقف من اعتراض الخيالي، فارجع إليه إن شت.

(٤) فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة وجوزه القاضي زاعها أن السهو لا يدخل تحت التصديق بالمعجزة، (وهذا سهو منه، رحمه الله تعالى لأن دلالة المعجزة على صدق النبي في الأحكام من حيث هي، لا من حيث كونها صادرة على سبيل العمد، على ما حققه الحافظ الكبير في شرح= وأما الذنوب الفعلية فالحشوية يجوزون عليهم الكبائر والصغائر، وإن كان عمدا، وقالوا: بالوقوع أيضا(١)، والروافض منعوهما مطلقا.

ومنهم من فرق فلم يجوز عليهم الكبائر ولا الصغائر المنفرة، كالتطفيف بحبة عمدا أوتأويلا ونسيانا، وجوز غيرهما عمدا وسهرا، وعليه الأكثر مِنَّا ومن المعتزلة، وقيل: عمدا لا سهوا ولا تأويلا.

والمختار أنه لا يجوز عليهم الذنب عمدا ولا الكبائر سهوا ونسيانا(٢).

ثم الدليل على عصمتهم وجوه:

أحسدها: قول تعسالى في وصفهم: ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْبَالِ ﴾ [ص: ٤٧]، وقول على تعسالى: ﴿ وَلَ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَتُوكُا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْقَالَمِينَ ﴾ [آل عمسران: ٣٣]، وقول عسالى: ﴿ ٱللهُ يَصْطَفِى ا مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>=</sup>النونية (ل/ ٢٠١)، كما أن صاحب النونية أيضا لم يعتد بخلاف القاضي هذا ولا بها في المواقف حيث قال (٣٠٢): الأنبِيّاءُ بَرِيسُونَ اتَّفَاقاً عَنْ كُفْرٍ وَكَذِبٍ وَعَنْ فِسْتِي بِإِعْلاَنِ، في ضوء شرح عبد قال الكبير لا فيها زعمه الخيالي (٣٠٤). وأما الآمدي فقد مال إلى رأي القاضي في الإحكام (١/ ١٧٠). انظر أيضا أبكار الأبكار: ٤٤/٤.

<sup>(</sup>١) بل جوزوا الكفر أيضا إذ قال الرازي في المحصل (٢٢٠): "ومن الحشوية من زعم أن الرسول علي السلام كان كافرا قبل البعثة لقوله ﴿وَوَجَدُكَ ضَآلًا فَهَدَئ ﴿...واتف المحصلون على فساد ذلك، وينبغي أن يضم إلى هؤلاء الحشوية كل من جوز الكفر على الأنبياء فإنهم إذاجوزوا الكفر عليهم فها دون الكفر أولى بالتجويز كها صرح به الأمدي في الأبكار: ٤/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الحق والصواب، وقد حدث للسعد في القضية بين كتاب له وآخر (شرح العقائد: ١٩١/ مرح المقائد: ١٩١/ مرح المقاصد: ٣/ ٢١٠) عدم التحري والتحرير في نقل الآراء. وقد تنبه له الفرهاري (النبراس: ٢٨٣) وصاحب شرح الشيخ الطيب (٢/ ١٤٢)، كما أن الشيخ بخيت في حاشيه على شرح الدردير على الخريدة البهية (١٣١، ١٣٣) حاول الجمع بين كلامي السعد، إلا أن الخيالي ترك القضية دون تنبيه وهو عشيه، كما حدث لابن الحاجب في المختصر والإيجي في شرحه (٢/ ٢٩٠) ما حدث للسعد. وقد تحدثت عن ذلك في دراستي لشرح العلامة الخيالي على النونية (١١٥، ١١٥، ٢٠٥) فليتنبه.

آلْمَلَتِكِ وَسُلاً وَمِنَ آلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]، فإذا كان يصطفي منهم رسلا مع أنهم وسلا مع أنهم غير مع أنهم عير معصومون فلأن يصطفي من البشر رسلا مع أنهم غير معصومين بالطريق الأولى، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي آلاُنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي آلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي آلاً خِرَة لَينَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٠].

وقول على تعالى في حسق موسى النّين (إنّ أصّطَفَيْك عَلَى ٱلنّاس بِرِسَلَتِى وَبِكَلَسِى فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُك وَكُن مِّرَ ٱلشّيكِرِينَ ﴾ [الأعسراف: ١٤٤]، والاصطفاء إنها هو بالعصمة وإلا لم يكسن له معنى معتبر عميز لهم، وقوله تعالى في حقه معنى (إنّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ في ٱلْخَيْرَاتِ اللّانبياء: ٩٠]، والألف واللهم للعموم، فيتناول جميع الخيرات، وهو فعل كل ما ينبغي. وأما الضمير في قوله تعالى: ﴿فَينْهُمْ ظَالِمُ لِنَهُ إِنْهُمْ أَلِكُمْ لِنَهُ وَلَو عاد إليه فهو محمول على ترك لأنه أقرب المذكور، لا إلى المصطفين، ولو عاد إليه فهو محمول على ترك الأولى جمعا بين الدليلين، وقد قيل: حسنات الأبر ارسيئات المقربين.

وثالثها: النبوة أعظم النعم، وهو ظاهر، فالمعصية معها أقبح، قال الله تعسالى: ﴿ يَسِمَاءَ / ٱلنِّي لَمْتُنَّ حَاَحَهِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [الأحسزاب: ٣٧]، وقول تعسالى: ﴿ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَعِشَةٍ مُنَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحسزاب: ٣٠]، ولأن المحصن يرجم وغيره يجلد، والعبد يحد نصف حد الحر، فلوصدر منهم ذنب لزم أن يكونوا أسوأ حالا من عصاة الأمة، ولزم أن لا

تقبل شهادتهم لقول تعالى: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقَ بِنَبَا فَتَبَيَّنَوٓا﴾ [الحجرات: ٦]، ولوجب زجرهم لعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حرمة إيذاء الرسول، لقول تعالى: ﴿إِنْ ٱلَّذِينَ يُوْذُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأحرزاب: ٥٧]، ولوجب الاقتداء بهم فيه، لقول تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللّهَ فَٱتّبِعُونِي يُحبِبُكُمُ اللّهَ عالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللّهَ فَآتُبِعُونِي يُحبِبُكُمُ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ وَلَو جَهِنَا لَهُ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُمْ تَحِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ وَاللّهُ إِجَاعًا، فالملزوم مثله.

ورابعها: قول تعالى: ﴿لا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٧٤]، والعهد الذي لا ينالهم إن كان هو النبوة فظاهر، وإن كان هو الإمامة فأولى أن لا ينالهم عهد النبوة، لأنه أعظم من عهد الإمامة.

واحتجوا: بقول تعالى: ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَغَوَىٰ ﴾ [طه: ١٢١]، وقول تعالى: ﴿ عَفَا ٱللهُ عَنكَ لِمَ تعالى: ﴿ عَفَا ٱللهُ عَنكَ لِمَ تعالى: ﴿ عَفَا ٱللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ ﴾ [النويسة: ٤٢]، وقول قورك تعالى: ﴿ عَفَا ٱللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ ﴾ [النويسة: ٤٣]، وقول النويسة: ٤٣] وقول في عَلَيْهِ ﴾ [القسمس: ١٥]، وقول في عَلَيْهِ أَلَمُ إِمَا ﴾ [يوسف: ٢٤] / وأمثال كشيرة مذكورة في ١٠٢ كتابنا المسمى بوزيدة الكلام في عصمة الأنام ».

وجوابه: أنه ما يمكن أن يحمل منه على ما قبل النبوة حمل عليه، وما لا يمكن حمله على ذلك حمل على ترك الأولى، أو سهوا أو نسيانا، أو أنه ليس إذ ذاك ذنب.

#### خاتمة

#### **في بيان أن الملائكة معصومون (١**)

والدليل عليه وجوه:

أحدها: قول تعالى في وصفهم: ﴿وَيَهْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠، النحريم: ٢]، وقول تعالى: ﴿وَهُم بِأُمْرِهِ، يَعْمَلُونَ﴾ [الأنباء: ٢٧] وهما يتناولان فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن النهي أمر بالترك، ولأنه سيق في معرض التمدح، وهو إنها يحصل بمجموعهها.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿ يُسَتِحُونَ آلَيْلَ وَٱلنَّبَارَ لَا يَعْتُرُونَ ﴿ وَالأنباء: ٢٠]، وهو يفيد المبالغة التامة في الاشتغال بالعبادة، وهو تعبد.

وثالثها: الملاثكة رسل الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِكَةِ رُسُلاً ﴾ [فاطر: ١]، والرسل معصومون، لأنه تعالى قال في تعظيمهم: ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنصام: ١٢٤]، وهو يفيد المبالغة التامة في التعظيم، فيكون أتقى الناس لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللهِ أَتْفَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

احتج المخالف بقصة هاروت وماروت، ويقصة إبليس مع آدم، وباعتراضهم على الله تعالى في خلق الحيد الله على أنه من وباعتراضهم على الله تعالى في خلق الحيد المعالم بناك الله تعالى أنه وتعييبهم له وتحكيمهم عليه بالفساد والقتل.

وجوابه على سبيل الإجمال: أن جميع ما ذكرتم تحتمل احتمالا بعيدا أو قريبا، وعلى التقديرين لا يعارض ما دل على عصمتهم من الصرائح والظواهر.

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الموضوع الأربعين للرازي: ٢/ ١٢٣ - ١٢٩.

# المسألة السابعة والستون في أن الأنبياء أفضل أم الملائكة ؟(١)

ذهب أكثر أصحابنا والمشيعة إلى أن الأنبياء أفضل منهم، وقال المقاضي أبو بكر والحليمي<sup>(٢)</sup> وغيره من أصحابنا كالإمام<sup>(٣)</sup> والمعتزلة<sup>(١)</sup> والفلاسفة، أن الملائكة الساوية أفضل، ومنهم من نقل ذلك مطلقا<sup>(٥)</sup>. وعلى الأول منهم من بالغ وقال: إن عامة المؤمنين أفضل من الملائكة.

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الموضوع أصول الدين للبغدادي: ١٦٦، ١٦٦، ٢٩٥، ٢٩٦، الأربعين للرازي: ٢/ ٢١٨ مرا الموضوع أصول الدين للبغدادي: ٣١٥- ٢٦٠، شرح المقاصد للسعد: ٣١٨/٣- ٣٢٥، شرح المواقف للسيد السشريف: ٨/ ٣٠٩، شرح المواقف للسيد السشريف: ٨/ ٣٠٩، شرح المواقف للسيد السشريف: ٨/ ٣٠٩، شرح المعامة الخيالي على النونية: ٣٠٨- ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسين بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني (٣٣٨-٣٠ هـ)، فقه وقاض، كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر، مولده بجرجان ووفاته ببخارى، له المنهج في شعب الإيان. انظر وفيات الأعيان: ١/ ٤٢،٤١.

<sup>(</sup>٣) ولا أعرف للمصنف مصدرا لنسبة هذا الخلاف إلى الإمام - الرازي، ثم إن خلاف الأصحاب ويمكن حمله على غير نبينا صلى الله عليه وسلم كما نقل العلامة ابن حجر الهيتمي (الفناوى الحديثية: ٢٥٥) عن البلقيني - لله درهما. أما الباجوري رحمه الله فقد استناه كلة - من خلافهم على وجه القطع فقال: وذهب القاضي وأبو عبد الله الحليمي... إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء إلا نبيناه. انظر شرح الباجوري على الجوهرة: ٢١٦، وإليه ترتاح النفس.

<sup>(</sup>٤) انظر رأي المعتزلة في مقالات الإسلاميين: ١/ ٢٩٦، ٢/ ١٢٦، ١٢٧. وابن حزم الظاهري أيضا يرى أن الملائكة أفضل من الأنبياء. انظر كتابه الفصل في المل والأهواء والنحل: ٢/ ١٦،٦٥.

<sup>(°)</sup> يعني السهاوية والأرضية، إلا أن هذا يعكر عليه ما ذكر في المواقف (٨/ ٣٠٩): أنه لا نزاع في أن الأنبياء أفضل من الملائكة السفلية الأرضية وإنها النزاع في الملائكة العلوية السهاوية، وهو مقتضى صنيع الرازي أيضا في الأربعين (٢/ ١٧٧). ولكن الإسام الأشعري في مقالات الإسلاميين (٢/ ١٢٧) لم يفصل كها فصل صاحب المواقف بل الذي يفهم من كلام الإطلاق، فيبحث عن أصل هذا الكلام الذي قاله صاحب المواقف.

ومنهم من فصّل وقال: خواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة دون عوام المؤمنين.

لنا وجوه، أحدها: أن آدم النبي كان مسجودا للملائكة، وهو ظاهر لآي من القرآن، والمسجود أفضل من الساجد لإطباق الناس عليه.

وما يقال: إن السجود كان لله تعالى وآدم قبلة السجود، فمدفوع لقوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿ أَرَءَيْتَكَ هَنذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى ﴾ [الإسراء: ٢٦]، مع أنه لم يوجد هناك سوى السجود، وبقوله تعالى حكاية عنه: ﴿ وَالسَّجُدُ لِمَنْ خُلَقْتَ طِينًا ﴾ ١-١٤ [الإسراء: ٢٦]، وحمل السجود على التواضع، على / خلاف الأصل، ولو سلم فالمقصود حاصل، لأن من أمر بالتواضع له أفضل عمن أمر بذلك.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿ وَ اللّهَ اصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوكَا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى اللّه تعالى، تُرِكُ العمل به فيمن الله تعالى، تُرِكُ العمل به فيمن لم يكن نبيا منهم، فيبقى العمل به في الأنبياء. وأورد أن العالمين جمع، والعالم بالمعنى الذي ذكرتم لا يتصور جمعه، لأنه عبارة عن ضم مثل الشيء أو مثليه إليه، وهو غير متصور فيه بالمعنى الذي ذكرتموه، فوجب حمله على المعنى اللغوي، وحينئذ لا يتم دلالته على المطلوب.

وثالثها: أن عبادة البشر أشق، لأنها مع الموانع النفسية والجسهانية من الوسوسة والشكوك والشبهات، ومن الشهوة والغضب والشح وغيرهما. ولا شك أن فعل الثيء مع المانع له أشق من فعله بدونه، والأشق أفضل لقوله تعالى: ﴿وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا مُجْتَهِدُ لِتَقْسِمِتَ﴾ [العنكبوت: ٦]، ولقوله عليه الصلاة

والسلام: «أفضل الأعمال أحمزها»(١)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أجرك على قدر نصبك»، ولأنه لو لم يكن أفضل لكان حراما فعله، لأنه إتعاب للنفس من غير فائدة، ولأن استقراء عبادات الشرع وتكاليفه تدل عليه.

ورابعها: الآدمي/ فيه العقل والشهوة، فإذا رجح شهوته على عقله كان أخس ١١٠ من البهيمة، فوجب أنه إذا رجح عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة.

واحتجوا بقول تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِ الْمَسِيعُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يَلَهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكِ أَلْمَلَيْكَ الْمَسِيعُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يَلَهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَ ٱلْمَلَيْكَ الْمَلَيْكِ أَلْهُ وَهُو ظَاهُر. وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَخْيرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩]. وقول تعالى: ﴿ وَلَضَلْنَهُ مَ عَلَى حَيْمٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠]، فلو كانوا أفضل من الملائكة لم يكن للتقييد بالبعض فائدة.

وبقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ ﴾ ...الآية [النبأ: ٢٨]، ووجه الاستدلال به أنه تعالى لما أراد أن يقرر عظمته عند الخلق استدل عليه بكونه إلها للسموات والأرض وما بينها، ثم لما أراد الزيادة في تقرير هذا المعنى قال بعده: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾، ولو لا أن الملائكة أفضل المخلوقات درجة وإلا لم يصح هذا الترتيب.

<sup>(</sup>١) بسكون الحاء المهملة وبعد الميم زاي، بمعنى أشقها. ذكره الزخشري في غريب الحديث: ١٩/١ وقد نقل السخاوي في المقاصد الحسنة صـ٦٩ عن الحافظ المزي قوله: هو من غرائب الأحاديث، ولم يرو في كتب الحديث الستة، وقال القاري في المضوعات الكبرى: معناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة: إنها أجرك على قدر نصبك، وهو في نهاية ابن الأثير مروي عن ابن عباس بلفظ اسئل رسول الله في أي الأعمال أفضل، قال: أحزها، انظر كشف الخفا ومزيل الإلباس للمجلون: ١/ ١٥٥٠.

ولأن عبادة الملائكة أدوم لقوله تعالى: ﴿ يُسَتِحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّارَ لَا يَفَتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، وأكثر لطول أعهارهم، وأخلص إذ لا يمدخل في عبادتهم الرياء والمسمعة والإشراك، فكانت عبادتهم أفضل.

## المسألة الثامنة والستون/ في أن الأنبياء أفضل من الأولياء

لنا وجوه (١)، أحدها: قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في حق أبي بكر ﷺ: 
اما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر ١٥٥٥)، وهذا 
يدل على أن أبا بكر أفضل من كل من ليس بنبي، وأنه دون من هو نبي، وهو 
يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرجح حالا من غيرهم.

وثانيها: أن الولي لا بدَّ وأن يكون تابعا لنبي، إذ لا بدوأن يتقرب إلى الله تعالى بالعبادات المشروعة، ولا يستفاد ذلك إلا من جهة الأنبياء، والمتبوع أفضل من التابع.

وثالثها: أن الولي كامل في نفسه فقط، والنبي كامل في نفسه مكمل لغيره، فكان أفضل.

ورابعها: أن نهاية درجات الولي أن يتلقى الأمر بالإلهام، وأول درجات النبي ذلك، والوحي بالمنام، وآخرها الوحي الصريح لمشاهدة الملك، وذلك لا شبهة فيه ولا التباس، فكان النبي أفضل.

<sup>(</sup>١) ولم يصرح الشيخ المصنف بالمخالف هنا، وبعض غلاة الصوفية هم الذين ادعوا أن الولي أفضل من النبي، وهو ادعاء باطل. وما نسب إلى الشيخ الأكبر قد أسيئ فهمُه من قبل بعض الباحثين.

<sup>(</sup>٢) ورد بألفاظ متقاربة في مجمع الزوائد: ٤٣/٩، ٤٤، والصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي: ٣٦) ورد بألفاظ متقاربة في مجمع الزوائد: ١٠٣

# المسألة التاسعة والسنون في أن محمداً الشخصيط الخلق وأنه خاتم النبيين

أما الأول: ففيه خلاف العيسوية من اليهبود، حيث زعموا أنه رسول إلى العرب خاصة.

لنا: ثبت أنه رسول لما ثبت وسبق من الدليل، وبالإجماع/، وقد ثبت ١٥٠ بالتواتر أنه كما الخلائدة، وأنه رسول الله تعمالي إلى كمل الخلائدة، فوجب أن يكون صادقا فيه، لما ثبت من صدقهم وعدم الكذب عليهم سيا في دعوى الرسالة.

وأما الشاني: فلقول تعالى: ﴿وخاتم النبيين﴾ [الأحزاب: ٤٠]، ولقول عليه الصلاة والسلام: الانبي بعدي (١١)، ولأن ذلك كالمعلوم بالضرورة من دينه بعد الاستقراء والتبع.

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، حديث رقم (٣١٣٩).

# المسألة السبعون في أن القول بالمعراج حق(١)

أما من مكة إلى بيت المقدس فلقول تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَمْرَى بِعَبْدِهِ مَ لَيْلًا مِنْ مَكَةً إِلَا مِن مَكَةً إِلَا مِن مِكَةً المُراء: ١].

وأما منه إلى السهاوات فللأحاديث الصحاح الواردة في ذلك، ولا استبعاد في صعود شخص من البشر إلى فوق السهاوات، كها لا استبعاد في نزول جسم هوائي إلى الأرض، وهو الملك، ولو كان مستبعدا، [و]لكن لما كان ممكنا وقد أخبر الصادق به وجب الاعتراف به، وأيضا ليس الاستبعاد في ذلك كالاستبعاد في انقلاب العصاحية، فإذا كان ذلك واقعا والاستبعاد زائل، فكذا ما نحن فيه.

فرع: في الطريق إلى معرفة شرعه أنه الطلابة بقي في الدنيا إلى أن بلغ صحابته مبلغا يفيد إخبارهم العلم اليقين قطعا للعادة/ المطردة غير المضطربة، ولأنهم أكثر عددا من عدد يقطع بأن أخبارهم متواترة، فتكون أخبارهم متواترة، ثم إنهم بأسرهم نقلوا إلى جميع المكلفين أصول شريعته، فصارت الأصول المعلومة على سبيل القطع، وأما فروعها فمظنونة برواية الآحاد وبالاجتهاد.

<sup>(</sup>۱) انظر في مبحث المعراج شرح المقاصد للسعد: ٣/٣٠٥، ٣٠٨، شرح العقائد له: ١٩٣/١، ١٩٤، شرح العقائد له: ١٩٣/١، ١٩٤ ١٩٤، شرح العلامة الخيلي على النونية: ٢٩٩، ٣٠٠، إشارات المرام للبياضي: ٣١٤–٣١٨، ولابن تيمية دعوى غريبة تتمثل في أن مجرد قطع المسافة لا يعتبر معجزة له ﷺ؛ بل المعجزة رؤية آيات الله الكبرى. وهذا ما لم يقل به أحد قبله، وقد رد عليه بعض الباحثين المحدثين. انظر النبوات لابن تيمية: ٢،١١٠،١١٧ وميزان النبوة لجهال الحسيني أبو فرحة: ٢٥٩، ٣٦٠.

خاتمة: كرامة الأولياء (١) جائزة عندنا، والبصري من المعتزلة، خلافا للأستاذ (٢) والمعتزلة.

لنا: التمسك بقصة مريم وآصف، وبالأحاديث والآثار المروية في هذا الباب، وبالحكايات المروية عن الصالحين من أمتنا وغير أمتنا، ونعلم قطعا أن كلها ليس كذبا، وأي واحد منها صدق حصل الغرض.

وأيضا لا امتناع في أن يطلع الله تعالى عبده أن له عند الله منزلة وقربة بإظهار أمر خارق للعادة على يده، والاشتباه بالمعجزة زائل بالتحدي، ولأن صاحب الكرامة يدعي متابعة النبي، والنبي لا يدعي متابعة غيره.

<sup>(</sup>۱) انظر في مبحث الكرامة أصول الدين للبغدادي: ١٧٤، ١٧٥، الرسالة القشيرية: ٢٧٥- ٥٣٠، المسالة القشيرية: ٢٧٥- ٥٣٠، تبصرة الأدلة للنسفي: ٣٦٥- ٥٣٨، نهاية الإقدام للشهرستاني: ٤٩٧- ٤٩٩، الأربعين للرازي: ٢/ ١٩٩- ١٩٩، ١٩٩٠ مناية المرام للآمدي: ٣٣٤، ٣٣٥، طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ٣١٤- ٤٤٠، شرح المواقسف: ٨/ ٣١٤، ٣١٥، ٣١٥، شرح المقائسد النسفية: ٣/ ٣٢٦- ٣٢٠، شرح المعائس النونية: ١٩٥٥، ٣١٦ وطبقات الصوفية للمناوي: ١/ ٥-١٩٠.

<sup>(</sup>٢) يعني أبا إسحاق الإسفرايني، ونسبة إنكار الكرامة إليه من صنع الفخر الرازي - كها يقول ابن حجر الهيتمي [الفتاوى الحديثية : ١٤٨] - وهو «مردود بأنه إنها أنكر منها ما كان معجزة لبي كإحياء الموتى لثلا تختلط الكرامة بالمعجزة، وغلطه النووي كابن الصلاح...). ويؤيد قول ابن حجر مافي الرسالة القشيرية: ٣٥٣ والأبكار للآمدي والنبوات لابن تيمية: ٢ ومقدمة ابن خلدون (١/ ٤٠٨) وطبقات الصوفية للمناوي: ٦ وما بعدها القسم الأول من الجزء الأول.

# المسألة الحادية والسبعون في أن إعادة المعدوم جائزة عندنا، وعند أكثر المعتزلة(١)

لكنهم إنها قالوا بذلك بناء على أن المعدوم عندهم شيء، فلو لم يقولوا به لأحالوه، وهذا كما قالوا: إنه قبل الوجود/ شيء قابل للوجود، فكذا إذا انعدم بعد الوجود.

۸۱-ب

وأما عندنا فإن المعدوم نفي محض وعدم صرف، ومع ذلك نقول: إن إعادته محكنة، ولم يقل بهذا إلا أصحابنا.

واختلف القائلون بإعادة المعدوم في جواز إعادة الأعراض، وقالت الفلاسفة وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصري والخوارزمي والكرامية: هي عتنعة.

لنا أن جواز وجوده من لوازم حقيقته، وإلا لزم التسلسل، وهو ممتنع، فوجب الانتهاء إلى جواز هو لازم حقيقة، فيكون جائز الوجود، والله تعالى قادر على المكنات، فكان قادرا عليه، وكون الماهية بعد العدم نفيا محضا لا يمنع من الحكم عليه بجواز الوجود، وكما أنه لا يمنع من الحكم عليه بامتناع إعادته، وما يقال: إن جواز الوجود أعم من جوازه بعد العدم، والعام لا يستلزم الخاص فمدفوع بها أنه لا اختلاف في الماهية في نفس الأمر، وإنها الخصوص نشأ من أمر نسبى خارجى عن الماهية، لكونه بعد العدم.

<sup>(</sup>۱) انظر في المعاد الأربعين للرازي: ٢/ ٣٩-٧٤، أبكار الأفكار: ٤/ ٢٤٩-٣١٥، غاية المرام: المنظر في المعاد الأربعين للرازي: ٢/ ٣٣-٣٤٢، شرح الخيالي ٢٨٥-٢٠٠، شرح الخيالي على النونية: ٣٣١-٣٣٥.

واحتجوا بأنه لو جاز إعادة المعدوم لجاز إعادة الوقت الذي حصل فيه ابتداء، فإذا أعادهما وأحدثه فيه كان مبتدأ من حيث إنه معاد/ وهو محال.

1-44

وجوابه: منع لزوم ذلك، وهذا لأن المعاد هو المسبوق بوجود آخـر، والمبتـدأ ليس كذلك.

# المسألة الثانية والسبعون في أن الله تعالى هل يعدم الأجسام ثم يعيدها أو يفرق تآلفها ثم يجمعها

فذهب الأكثرون إلى القول الأول، وذهب الأقلون إلى الثاني.

اعلم أن كل من أنكر إعادة المعدوم واعترف بحشر الأجساد قبال بالاحتمال الثاني، أما الذين قالوا بإمكان إعادة المعدوم جباز أن يقول: الإعبادة بالطريق الأول، وجاز أن يكون بالطريق الثاني، لكن لا نعرف أن أحدا منهم ذهب إليه، إذ كل واحد منهما جائز.

استدل الأولون بوجوه، أحدها: قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ثَنَّهُ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [النساء: ١٧٦]، أي ألقصص: ٨٨]، والهلاك هو الفناء، لقوله تعالى: ﴿ إِنِ آمَرُ أَا هَلَكَ ﴾ [النساء: ١٧٦]، أي فني، والأجزاء بعد تفرقها باقية، وهو خلاف مدلول الآية.

وثانيها: قول تعالى: ﴿وَهُوَ آلَّذِي يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ﴾ [الروم: ٢٧]، واللفظ يتناول كل المخلوقات، والضمير عائد إلى الخلق، فالإعادة حاصلة لكلها، ولا تعقل الإعادة إلا بعد الفناء.

وثالثها: قول تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] حكم بأن/ الإعادة مثل الابتداء، ولما كان الابتداء بخلق الذوات والتأليف وجب أن تكون الإعادة كذلك.

وأما الذين قالوا بالاحتمال الثاني قالوا(۱): إن إعادة المعدوم ممتنعة بناء على اعتقادهم، فلو أعدم الله الذوات والأجزاء فالذي يوجد بعد ذلك مغاير لذلك الشيء المعدوم، فلا يكون الشواب والعقاب واصلين إلى المطيع والعاصي، بخلاف ما إذا كانت الإعادة بجميع الأجزاء، فإنها حينئذ واصلان إليها بعينها، وهؤلاء قد لزمهم القول بإعادة المعدوم من حيث لا يشعرون.

فإن الإنسان المعين ليس عبارة عن تلك الأجزاء المتفرقة فقط، بل عبارة عنها وعن غيرها، نحو هيئة تأليفها وتركيبها، والمزاج المخصوص والحياة، ولا شك في انعدامها، فإن أعيد بها فقد لزم إعادة المعدوم وإلا لرزم إيصال الشواب والعقاب إلى غير الذي أطاع وعصى.

# المسألة الثالثة والسبعون في المعاد

وهو إما روحاني فقط، وهو [مذهب] جمهور الفلاسفة من الأولين والآخرين، وإما جسماني فقط، وهو على رأي من قال من المليين: إن الإنسان إنها هو عبارة عن/ هذا الهيكل المحسوس فقط، وهو مذهب عامة المتكلمين.

<sup>(</sup>١) وقد سبقت الإشارة إلى إخلاء جواب اأما؟ من الفاء.

وإما روحاني وجسماني معا، وهو مذهب المحققين من المليين(١)، وهـو عـلى رأي من قال منهم أن الإنسان عبارة عن مجمـوع البـدن والـروح، أو قـال: هـو عبارة عن الروح، والجسدُ آلة له.

وإما أن لا يكون لواحد منها، وهو مذهب الدهرية والفلاسفة الطبائعين، وتوقف «جالينوس» في الكل، بناء على توقفه في النفس، فإنه قال: لم يظهر لي أن النفس هو المزاج أو غيره من جوهر باق بعد موت البدن، فعلى الأول لا يمكن المعاد لزعمه أن إعادة المعدوم ممتنعة، وعلى الثاني يمكن.

والمدعى أن المعاد الجسماني حق، سواء كان مع المعاد الروحاني أو بدونه، وهو مذهب جميع المسلمين قاطبة، وأكثر المليين، وإن كان الحق هو القول بالمعادين.

ثم القائلون بالمعاد الجسماني منهم من قال: يحتمل أن يكون ذلك بطريق إعادة المعدوم، ويحتمل أن يكون بطريق جمع الأجزاء وتأليفها، وهو على رأي من يقول: إن إعادة المعدوم وإن كانت جائزة لكن ما قام دليل على أن الله تعالى يعدم الأجسام/ بالكلية، فلذلك قلنا باحتمال الأمرين.

وهؤلاء زعموا أن إعادة المعدوم ممتنعة، وقد علم بالضرورة من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام القول بالمعاد الجسماني، فتعين أن يكون بالطريق الثاني.

<sup>(</sup>١) وسيذكر المصنف في المسألة الرابعة والسبعين من هم المحققون. وهذا القول هو المعتمد كها ميشير إليه المصنف قريبا، وهو مفرَّع على عدم كون الروح جسها خلافا لجمهور المتكلمين، كها يظهر عليه عاولة «الجمع بين الحكمة والشريعة» كها لاحظه صاحب الأربعين (٢/ ٧١)، شم لا بدهنا من تنبيه على ما قد يتوهم حيث قال الشيخ المصنف (كها قال غيره أييضا كذلك) «وإما جسهاني فقط... وهو مذهب عامة المتكلمين» من أن عامة المتكلمين ينكرون حشر الأرواح، وهذا خطأ. بل الصحيح أنهم أيضا قائلون بكلا الحشرين؛ إلا أنهم لكون الروح عندهم جسها من الأجسام - جعلوا إعادة الأرواح داخلة في الحشر الجسماني. وقد صرح بذلك الإمام أحمد رضا المندى في المستند المعتمد: ١٨١.

لنا: أن عود البدن بعد الموت إلى ما كان عليه قبله ممكن بالطريق الأول إن كان ممكنا فظاهر، وإلا فهو ممكن بالطريق الثاني. أما أولا: فلأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وأما ثانيا: فلأن الإمكان إنها يثبت نظرا إلى القابل والفاعل، وهما حاصلان، أما بالنظر إلى الفاعل فلأن الله تعالى عالم بكل تلك الأجزاء وقادر على جمعها وتأليفها وخلق الحياة فيها، وأما بالنسبة إلى القابل فلأن قبول الجسم للأعراض القائمة به أمر ثبت له لذاته، وما بالذات لا ينزول عنه، بل حاصل له أبدا، فذلك القبول حاصل أبدا، وحينئذ يحصل المطلوب.

وأما ثالثا: فلأن الشارع أخبر به خبرا يعلم قطعا أنه لا يمكن صرفه عن مدلوله إلى غيره إلا بتكذيبه، فلو لم تكن الإعادة بطريق جمع الأجزاء وتأليفها محنا مع أن إعادة المعدوم غير عكنة لزم تكذيب الشارع وهو محتنع، فتعين أن/ تكون الإعادة بطريق جمع الأجزاء وتأليفها.

وأيضا لولا الحشر والنشر والثواب والعقاب لكانت الحياة الدنياوية عبثا ولا فائدة فيها، وأن حال الإنسان فيها كحال الأنعام بل أنجس وأخس، لأن الأنعام ينتفع بها ركوبا وأكلا، والآدمي لا نفع فيه حينئذ، بل هو محض مضرة على سائر الحيوانات، وكان اكتساب العلوم والمكارم والعبادات كلها ضائعا، فإن صاحبها قد لا ينال في الدنيا خيرا أو جزاء، فلو لم يكن له جزاء في الآخرة كان ذلك تعبا من غير فائدة. وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خُلَقْنَكُمْ عَبُنًا وَأَنكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤسنون: ١١٥] وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْبُهَا بَطِلاً ﴾ [ص: ٢٧].

لا يقال: هذا النوع من الاستدلال دور، فإنه إنها يجب حمل كلام المشارع على معنى دل عليه لفظه بظاهره، إذا كان ذلك المعنى محكنا في

نفسه، فلو استدل على إمكانه بذلك لزم الدور، لأنا نقول: لا نسلم أن ما نحن فيه من هذا القبيل، بل هو استدلال بلزوم المحال على تقدير عدم إمكانه، وهو لزوم الكذب/ في كلام الشارع بناء على أنه لا يقبل التأويل، فإذا لم تكن الإعادة عمكنة بأحد الطرفين لزم الكذب.

وأما ما ذكرتم فهو فيها يقبل التأويل كها في المتشابهات. وأما الذي لا يقبل التأويل ويعلم فساده بالضرورة من دين النبي عليه الصلاة والسلام فلا.

واحتجوا بوجوه، أحدها: أن الإنسان إذا اغتذى من إنسان آخر صار جزءا من المغتذِي، فرده إليهما محال، وإلى أحدهما ضياع الآخر.

وجوابه: أنا إن قلنا: إن حقيقة الإنسان المشار إليه بقوله: «أنا» غير هذا البدن، وهو لا يموت بموت البدن، فالإشكال زائل. وإن قلنا بقول عامة المتكلمين فإنه يعاد إلى بدن هو أصلى فيه.

وثانيها: أنه إن أعيد بدن الشخص على ما هو عليه عند الموت لزم أن يحشر الأعمى أعمى، والأقطع أقطع، وإن أعيد بجميع أجزائه التي كانت أجزاء له في حياته فهذا باطل، لأنه يقتضي أن يكون الجزء الواحد معادا في شخصين فيها إذا أكل إنسان من إنسان، ولأنه يقتضي وصول الشواب إلى الأجزاء التي كانت حاصلة في حالة الكفر/ والعقاب إلى الأجزاء التي في الإسلام، وهو دور ممتنع على الله تعالى.

وجوابه: أنه إن قيل ببقاء النفس فالإشكال زائل كما سبق، وإلا فإلى جميع الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ولا عبرة بها يحصل ويزول.

وثالثها: أن لا يتم القول بحشر الأجساد إلا بإعادة المعدوم، وإن قيل: أنه بحيمع الأجزاء لما سبق، وإعادة المعدوم محال، لأنا لو فرضنا أنه تعالى أعاد

جوهرا أو أحدث جوهرا آخر مثله كانت نسبة كل واحد من الجوهرين إلى ذلك المعدوم سواء، لكونها مثلين من كل وجه، فلم يكن كون أحدهما إعادة للمعدوم والآخر ابتداء أولى من العكس، فإما أن يكونا غير ذلك المعدوم وهو محال، أو لا يكون واحد منهما عينه، وهو المطلوب.

وجوابه: أنا بيّنا أن إعادة المعدوم جائزة فيكون حشر الأجساد جائزا.

وأما جواب ما ذكروه على امتناعها فهو أنا نمنع أنه حينه للزم أن يكونا عين ذلك المعدوم، وهذا لأن تماثلهم لا يقتضي أتحادهما في الشخصية بل في الماهية.

### فرع في أنه تعالى يخرب هذا العالم المحسوس/

أما الجواز العقلي فثابت من جهة أنه ممكن الوجود، وكل ممكن الوجود فإنه قابل للوجود والعدم، وتلك القابلية من لوازم ذاته فيلزم أن يكون ثابتا له ما دام كونه ذاتا. ولأن العالم إما أجسام وإما جواهر وأعراض، وكل واحد منها قابل للعدم، فالعالم قابل للعدم.

وأما وقوعه فلا يمكن الاستدلال عليه إلا بالسمعية، وهي كثيرة جدا في القرآن، بحيث لا يقبل التأويل، كقوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ [الانشقاق: ١]، وقوله: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ [الانفطار: ١] ﴿ وَقُتِحْتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَبًا ﴾ [النبا: ١٩]، وقوله: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴿ وَوَلّه: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴾ وَوَلّه: أَنتُجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴾ [التكوير: ١، ٢]، وأمثاله كثيرة.

وإذا ثبت جوازه عقلا ودلت على وقوعه [النصوص] وجب الاعتراف به.

## المسألة الرابعة والسبعون في إثبات المعاد الروحاني والجسماني

وقد قال به جمع كثير من المحققين المسلمين (١) كالغزالي، وأبي الحسن الحليمي وأبي القاسم الراغب (٢) وأبي زيد الدبوسي ومعمر من المعتزلة وأبي الهيضم من الكرامية، وكثير من مشايخ الصوفية.

ومن غير المسلمين كجمهور النصاري وبعض التناسخية.

وبالجملة، كل من قال/: النفس أمر وراء هذا الهيكل المخصوص، وقال ١٠١٠ بالمعاد الجسهاني قال بهها. فإن القول بحشر الأجساد مع القول بأن النفس أمر وراء هذا البدن ولا يعاد إليه ولا يثاب ولا يعاقب قول لم يقل به أحد.

واستدلوا عليه بأن العقل دل على سعادة الأرواح في معرفة الله تعالى والاستغراق في محبته، وسعادة الأجسام في الذات الجسمانية والجمع بينها في الدنيا غير عكن، إذ الاستقراء دل على أن المستغرق في أنوار عالم الغيب لا يمكنه الالتفات إلى اللذات الجسمانية، وبالعكس.

<sup>(</sup>١) وهم عند شارح المقاصد (٣٤ ، ٣٤٣) الماتريدي والباقلاني وأبو زيد الدبوسي والغزالي والراغب والحليمي من المتكلمين وأكثر الصوفية.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الإصفهاني المتوفى في بداية القرن السادس الهجري، يحيط بسيرته الغموض رغم مكانته العلمية الكبيرة، قيل عن كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة»: «إن الغزالي كان دائها يحمله معه في حلمه وترحاله»، وهو صاحب منهج أصيل في التأليف والبحث، واتهم بالتشيع والاعتزال، والحق أنه من أعيان أهل السنة. ولمه أيضا المفردات»، «تفصيل النشأتين»، «مقدمة التفسير»، وغيرها. انظر الأعلام للزركلي: ٢/ ٢٥٥، مقدمة د/ أبو البزيد العجمى لـ «الذريعة»؛ ١٩ - ٣٦.

وهذا الجمع إنها تعذر في هذا العالم لضعف الأرواح البشرية فيها لعدم تكامل قوتها، فإذا فارقت البدن بعد الكهال ثم استمدت بعد الموت من عالم الأرواح قويت، فإذا أعيدت إلى البدن مرة أخرى لم يبعد أن يقوى على الجمع بينهها، وهو غاية سعادة الإنسان، وليس في العقل ما يدل على امتناعه، فوجب القول به.

## المسألة الخامسة والسبعون في بيان أن عذاب القبر حق

وأنكره معظم المعتزلة(١).

لنا قوله تعالى: ﴿ آلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَذْخِلُوا / ءَالَ فِي قوم نوح أَسِضًا: ﴿ مِنَمَا خَطِيتَنِيمِ مَ أَخَرِقُوا فَأَذْخِلُوا نَارًا ﴾ [غافر: ٤٦]، وقوله تعالى في قوم نوح أيضًا: ﴿ مِنَمَا خَطِيتَنِيمِ مَ أُغْرِقُوا فَأَذْخِلُوا نَارًا ﴾ [نوح: ٢٥] والفاء للتعقيب، وليس كذلك إلا بعذاب القبر.

<sup>(</sup>١) وقد نسب الأشعري القول بإنكار عذاب القبر إلى المعتزلة مطلقا من غير تفصيل، وينسبه أيضا إلى الخوارج. هذا في مقالات الإسلاميين: (١٧٦ / ١٦٠١)، إلا أن عبارته فيها يبروي عنه ابن فورك في مجرد مقالات الشيخ الأشعري: (١٧٦) تُوهِم أن هذا القول ينسب إلى بعض المعتزلة. بينها القاضي عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة: ٧٣٠-٤٣٤) يدفع هذه التهمة عنهم مبينا أن سببها هو ما ويحكى عن ضرار بن عمرو، وكان من أصحاب المعتزلة، ثم التحق بالمجبرة...). وفي رأيي لعل الصواب هو ما بينه القاضي المتحدث الرسمي عن الاعتزال وفرعه الأشعري على قاعدتهم؛ وهي إنكار الأحاديث والآثار، هذا ما يفهم من تصريح الأشعري نفسه (مجرد مقالات: ١٧١) – تعليلا منه لإنكار المعتزلة – الإنكارهم الآثار وتكفيرهم أهل الرواية والنقل، وإن كانت نسبة هذه القاعدة إليهم مهذا الإطلاق محل بحث عندي فضلا عن خطإ تفريع أمر خطير عليه. وقارن أيضا الإنصاف للباقلاني: ٧٠، غاية المرام كلامدي: ٢٠ ٣٠، ٣٠٣، شرح المقائد: ١/ ٢٦٢.

وقوله تعالى: ﴿رَبُّنَآ أَمَٰتُنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ﴾ [غافر:١١] ولا تتحـق الإماتــان إلا بممات في القبر بعد حياته.

فإن قلت: فعلى هذا الإحياء يكون ثلاث مرات لا مرتين.

قلتُ: تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، ولأنهم إنها يذكرون ما مضى من الحياتين والحياة الثالثة هي التي تم فيها وهي ظاهرة لكل أحد، فلا حاجة لهم في ذكرها.

ويحتمل أن يقال: إنهم ذكروا الحياتين اللتين عرفوا الله تعالى فيهما بالنضرورة دون الحياة الدنيا، بدليل قوله: ﴿ فَأَعْتَرْنَنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ [غافر: ١١] وما كانوا معترفين بذنوبهم في الحياة الدنيا.

وأيضا الأحاديث الصحاح الواردة في هذا الباب كثيرة كل واحد منها صريح في الباب.

وأيضا قد تواتر واشتهر من الرسول ﷺ والصحابة ﴿ الاستعادة من عـذاب القبر، وهو ممكن إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال.

وأيضا الخصم معترف بإمكانه، وإنها ينكر لكونه على خلاف الحس، فوجب/ التصديق به.

واحتج المنكرون بوجوه، أحدها: قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْكَ إِلَّا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَكَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو صريح في أنهم لا يذوقون إلا موتة واحدة.

وجوابه: أنه ورد بطريق المقابلة، فإن الله تعالى وصف نعيم أهل الجنة بأنه لا ينقطع بالموت كما انقطاع نعيم الدنيا به. والذي يدل على صحة هذا التأويل هو أن الله تعالى أحيا خلقا كثيرا في زمن بني إسرائيل وعيسي الطِّينيٰ.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنِتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ﴾ [فاطر: ٢٧].

وجوابه: أنه شبه الكفرة بالموتى، إما على زعمهم أنهم لا يسمعون أو محال موتهم فيها ويعترف أنهم حين يكونوا موتى فيها لا يسمعون.

وثالثها: أن الإنسان إذا احترق وصار رمادا وتفرقت أجزاؤه شرقا وغربا، ويمينا وشهالا فتعذيبها من غير إعادة الحياة غير معقول، وهو فعل خال عن الفائدة، وإعادتها فيها فيها خلاف المحسوس، وخلاف ما يبدل على أن البينة شرط الحياة. وأيضا لو جوزنا كون تلك الأجزاء حية متألمة وملتذة لما أمكننا في ١٠٢-ب شيء من الأجسام بأنه ليس بحي، ولزم تجويز أن يكون في/مسام الجدار أجزاء حية عالمة قادرة، وهو سفسطة.

وقد يورد هذا السؤال على وجه آخر، وهو أنا نرى المصلوب يبقى على حالة مدة مديدة إلى أن يتفتت، وكذا نرى الميت على السرير ولا حس ولا حركة ولا سؤال ولا جواب، ولو جاز أن نحكم بحياته إذ ذاك لجاز أن نحكم بحياة السرير وبحياة سائر الجهادات، إذ لا نجد فرقا بين الميت الموضوع عملي السرير وبين سائر الجهادات.

وأيضا فأنتم تقولون: أن الميت يجلس في قبره، وهبو غير معقبول، فإنه قبد يكون في الصندوق واللحد الضيق والجلوس فيه غير معقول، لأنه لو وضع على صدره كفا من الذري فإنه يوجد ذلك على حاله لو نظر إليه بعد أيام، وكـذا مـن افترسه السباع وأكله الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجزائها، كيف تعقل مسائلته.

وجوابه: أن جميع ما ذكرتم إنها ينفي أن يكون التعذيب حاصلا لما شاهده من ظاهره، ونحن لا نقول به، بل نقول: يجوز أن يكون المدرك للعذاب جزء من الباطن، وهذا فإن الإنسان إذا اعتراه هم أو حزن غاية ما يكون من الهم والحزن، فإنه يتألم به غاية التألم مع أنا نعلم أنه/ ليس المدرك لذلك الهم والحزن هو اليد والرجل وغيرهما من الأعضاء الظاهرة، بل المدرك جزء من الباطن من قلب أو غيره فيجوز أن يعيد الله الحياة إلى بعض تلك الأجزاء المتفرقة أو إلى كلها، إذ ثبت أن البنية ليست شرطا للحياة فيحصل لها الألم، وليس من شروط الألم لما يراه في النوم من المنامات المفزعة والمؤلمة له، والناظر إليه لا يرى له أثرا في ظاهره.

أو يقال: إنه وإن ظهر أثره لكن ليس لأبصارنا صلاحية إدراكه، لأنه من عالم الباقي، والإبصار من عالم الفاني.

وهذا كها أن جبريل الحلي كان يأتي النبي الشوك وكنان يشاهده والحاضرون لا يشاهدونه، وأيضا يمكن أن يقال: إن الذي تفرقت أجزاؤه بالحرق وبأكل السباع فالعقاب والثواب يحصلان لأرواحهم، كها ثبت أن أرواح الشهداء يجعلها في أجواف طير خضر، وما ورد من هذا مما يدل على حصولهما للأبدان، فذلك خارج مخرج الغالب، إذ الغالب في الموتى السلامة عن تفريق الأجزاء في حالة الموت أو عقيبه.

#### المسألة السادسة والسبعون في سؤال منكر ونكير والصراط/

وهو جسر ممدود على النار، والميزان، والحوض، وتطاير الكتب، وإنطاق الجوارح، ونحوها، كلها حق وصدق، لأنها أصور ممكنة، وقد أخبر الصادق عنها، فوجب الاعتراف به.

والسؤال إما عن الميت نفسه أو عن بعض أجزائه، فإن في الحياة الدنيا المعهود السؤال والجواب ليس عن جميع البدن، بل عن جزء منه كالقلب أو غيره، أو عن أرواحهم حيث تعذر ذلك عن الميت أو عن أجزائه.

وما يذكر من عدم رؤيتهم وغيره من المستبعدات فجوابه: كما سبق في عذاب القبر. والمراد من وزن الأعمال وزن صحائفها، أو أن يظهر الله تعالى الرجحان في كفة الميزان على وفق مقادير أفعالهم في الخير والشر.

#### المسألة السابعة والسبعون في أن الجنة والنار مخلوقتان

وهو مذهبنا ومذهب أكثر المعتزلة كالجبائي وأبي الحسين البصري، خلاف ا لأبي هاشم والقاضي عبد الجبار(١).

<sup>(</sup>أ) وبشر بن معتمر أيضا عمن وافق أهل السنة في هذه المسألة، وأما أكثر المعتزلة فالخيالي يجعلهم خالفين لأهل السنة على خلاف ما ذكره المصنف هنا، انظر لهذا البحث أصول الدين للبغدادي: ٧٣٧، ٢٣٧، شرح المواقف للشريف الجرجاني: ٨/ ٣٢٨-٣٣٠، شرح المقاصد للتفتازاني: ٣/ ٣٥٧-٣٦١، شرح العلامة الخيل على النونية: ٣٥٠، ٣٥١.

لنا: قصة آدم الطّنيم وهي صريحة في الباب، وحملُه على بعض بساتين الدنيا خلاف العرف البشري، وخلاف إجماع السلف إذ أجمعوا على أن الجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة التي يعود إليها يـوم الجزاء/ وقوله تعالى في الجنة: ﴿أُعِدِّنَ ١٠٠ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلُقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا حَندُهُا لَعْير موجود يوجد بعد.

احتجوا بأنها لو كانت موجودة لكانت فانية، لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنَيْ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَدُ ﴾ [الرعد: ٣٥]، ودوام مأكولها بدوامها.

وجوابه: أن المراد منه أنه دائم في يوم الجزاء، والفناء قبله ثم يعاد. سلمناه، لكن قوله تعالى: ﴿ كُلُّ هَيْءٍ هَالِكُ ﴾ عام دخله التخصيص بالنسبة إلى ما خلق للدوام كالجنة والنار. سلمناه، لكن المعنى إن شاء الله تعالى أن كل شيء هالك نظرا إلى ذاته، فإن كل ما عدا واجب الوجود ممكن لذاته، وهو هالك نظرا إلى ذاته أو نظرا إليه يستحق أن لا يستحق الوجود، وما شأنه ذلك فهو هالك.

## المسألة الثامنة والسبعون في أن نصب الإمام هل هو واجب أم لا ؟(١)

ذهب أصحابنا وأكثر المعتزلة إلى أن نصبه واجب علينا، لكن دليله سمعي (٢)، وذهب الجاحظ وأبو الحسين البصري إلى أن العقل دل عليه

(٢) وإذا كانت الرسالة نفسها غير واجبة عقلا عند الأشعري فالإمامة - التي هي فرعها - أولى بأن تكون عنده كذلك، كها صرح به ابن فورك (بجرد مقالات الشيخ الأشعري: ١٨٨). وهذا هو مذهب الماتريدية أيضا (تبصرة الأدلة للنسفي: ٢/ ٨٢٣ وعقائد النسفي: ١/ ١٩٨)، وينسب الرازي (الأربعين: ٢/ ٢٥٥) هذا القول إلى الزيدية أيضا. وأما المعتزلة فهذه المسألة وموقفهم منها خير دليل على فساد أصلهم في التحسين والتقبيح وما فرعوا عليه، إذ لا يخفى على ذي عقل أنه لا يوجد قبح عقلي أشد وأسوأ من ترك الأمة بلا إمام، ولكن هذا المحذور قد وقع فعلا بعد الحلافة الراشدة، ومن هنا عدل المعتزلة عن إيجابه على الله واتفقوا مع الأشاعرة. انظر حاشية الفناري على شرح المواقف: ٨/ ٣٧٦.

ثم إن الظاهر من كلام المصنف أن أكثر المعتزلة متفقون مع الأشاعرة في طريق معرفة هذا الوجوب، ألا وهو السمع الالعقل. غير أن بعض المتأخرين نسبوا إلي أكثر المعتزلة القول بوجوبه عقلا، منهم الخيالي في شرح النونية (٣٨١)، وعصام الدين الإسفرائني وملا أحد - وهو أكثر صراحة إذ قال: «كها زعمه...عامة المعتزلة» - (حاشيتهها على شرح العقائد: =

<sup>(</sup>۱) الإمامة هي النقطة الحساسة التي ينقسم عندها الأمة إلى أهل السنة والشيعة. وقد جعلها الشيعة من أصول الاعتقاد، وأولاها متكلموهم عناية بالغة منذ زمن مبكر. أما عند أهل السنة فليست من الأصول الاعتقادية، ومع هذا فقد اضطروا للتأليف فيها ليشرحوا موقفهم من أصول الشيعة الفاسدة، كما صرح به بعضهم: انظر لمزيد من الدراسة أصول الدين للبغدادي: ۲۷۱ الشيعة الفاسدة، كما صرح به بعضهم: انظر لمزيد من الدراسة أصول الدين للبغدادي: ۲۷۱ للمناد لإمام الحرمين: ۱۹۳ - ۱۷۰، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ۱۹۷، تبصرة الأدلة للنسفي: ۳۸ - ۸۶۸، الأربعين للرازي: ۲/ ۲۵۵ - ۲۷۰، طوالع الأنوار للبيضاوي: ۳۵۷ وما بعدها، أبكار الأفكار له: ۵/ ۱۲۱ - ۲۰۳، شرح المقاصد: ۳/ ۲۹۹ على النونية: ۱/ ۱۹۸ - ۲۰۱، شرح العلامة الخيالي على النونية: ۱/ ۱۹۸ - ۲۰۱، شرح العلامة الخيالي على النونية: وليس صحيحا ما قاله الدكتور حسن الشافعي (هامش غاية المرام: ۳۲۲) من أن الشهرستاني وليس صحيحا ما قاله الدكتور حسن الشافعي (هامش غاية المرام: ۳۲۲) من أن الشهرستاني أهمل هذه المسئلة في نهاية الإقدام؛ بل الواقع أنه قد خصص للمسئلة عشرين صفحة تقريبا في نهاية الإقدام: ۶۷۸ -۶۹۷.

وذهب بعض الشيعة وبعض المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى نصب الإمامة لكونها لطفا في معرفة الله تعالى وسائر المطالب الإلهية، على ما هو مذهب بعضهم، أو لكونه لطفا في أداء الواجبات وترك القبائح، وفي حفظ الشريعة وفي بيانها على ما هو مذهب الإثني عشرية منهم.

وأما الذين قالوا: لا يجب، فمنهم من قال به مطلقا، ومنهم من قال: لا يجب في وقت الهرج والمرج والفتن، ومنهم من عكس<sup>(٣)</sup>.

<sup>= 1/</sup> ١٩٨٨) والفرهاري (النبراس: ٣١٠)، ود. عبد الرزاق السنهوري (فقه الخلافة وتطورها: ٧٧- ١٩٨) كما أن صاحب المواقف (٨/ ٣٧٦) أطلق القول حيث قال: ووقالت المعتزلة .. عقلا، في حين أن الرازي (الأربعين: ٢/ ٢٥٥) والآمدي (الأبكار: ٥/ ١٣١) والمصنف هنا يجعلون أكثر المعتزلة موافقين للأشاعرة وينسبون الخلاف إلى بعضهم فقط، وهو الأفرب إلى الصواب، لأن القاضي عبد الجبار عقد فصلين في المغني؛ فصل – المغني: ٢٠/ ١٧ – بعنوان (أن الإمامة غير واجبة من جهة العقل)، وآخر – المغني: ٢٠/ ٤١ – بعنوان (بيان ما يدل من جهة السمع على وجوب إقامة الإمام). فكأني بالإيجي وهؤلاء المتأخرين قد فرعوا نسبة الحلاف إلى أكثرهم على قاعدتهم في التحسين والتقبيح، التي تسمح لهم أن يذهبوا إلى مثل هذا كما تعرضت له في دراستي لشرح الخيالي على النونية (١٣٦، ١٣٧)، وإن كان مخالفا لتحري الحق ومنهج البحث العلمي النزيه.

<sup>(</sup>١) والكعبي والخياط أيضا قائلان به. انظر الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٧٢، ٧٣، الأربعين للرازي: ٢/ ٢٥٥، أبكار الأفكار للآمدي: ٥/ ١٢٢، شرح المواقف للسيد الشريف: ٨/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) هذه هي رواية الأربعين (٢/ ٢٥٦) وغاية المرام (٣٦٤) وطوالع الأنوار (٣٤٧) والمواقف (٨/ ٣٧٧)، وفي النظريات السياسية الإسلامية (١٢٣): إن الخوارج - عدا فرقة النجدات من يقولون بوجوب الإمامة. واقرأ إلى جانبه ما في نهاية الإقدام (٤٨١): «قالت النجدات من الخوارج ...إن الإمامة غير واجبة في الشرع» وبمثله قال اللقاني في شرح الجوهرة له مخطوطة الأزهر ورقة: ١٦٧. وانظر أيضا مقالات الإسلاميين: ١/ ٢٠٥، ٢/ ١٤٩، الملل والنحل: ١/ ١٢٤، وقد تنبه السيد الشريف إلى هذه البلبلة في شرح المواقف: ٨/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) القول الأول ينسب إلى أبي بكر الأصم وأتباعه والثاني إلى هشام الفوطي- وقد ظنه الفناري غوطيا في حاشيته على شرح المواقف (٨/ ٣٧٧) - وأتباعه. انظر الأربعين: ٢/ ٢٥٦، أبكار الأفكار: ٥/ ٤٦/ ١٢٢.

لنا وجوه: أحدها أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجهز جيشا أو سرية إلا ويؤمر عليهم، ولا كان يخرج من المدينة إلا ويستخلف على أهلها، فدوامه عليه من غير ترك دليل الوجوب.

وثانيها: أن إقامة الحدود واجبة إجماعا، ولقوله تعالى: ﴿فَٱجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٤]، وأجمعت الأمة على أنه لا يتولى ذلك إلا الإمام، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

وثالثها: أن نصب الإمام يتضمن دفع ضرر مظنون، وهو واجب، فكان نصب الإمام واجبا، بيان الأول: أنا نعلم بالضرورة أنه إذا/ حصل في البلد سلطان قاهر ضابط فإن حال البلد أقرب إلى الصلاح عما إذا لم يكن كذلك. بيان الثاني: بالإجماع، بيان الثالث: ظاهر (١).

احتجوا بأن القوم قد يستنكفون عن متابعته، فيكون نصبه منشأة للمفسدة. وجوابه: أنه نادر، والغالب ما ذكرنا، فكان اتباعه واجبا، لأن اتباع الراجح واجب.

<sup>(</sup>١) قال العلامة الخيالي في شرح النونية (٣٨٣): \*وما يقال أن الصغرى من باب الحسن والقبح العقلين وأنتم لا تقولون به، والكبرى واضحة فلا حاجة إلى التعرض بالإجماع فمندفع بأنها ليست من متنازع الحسن والقبح، وكون دفع النضرر واجبا بمعنى أنه يستحق تاركه الذم والعقاب عما لا يخفى خفاؤه على أحد، فلابد من التعرض بالإجماع . وبهذا ظهر ضعف ما استدل به المعتزلة على وجوبه عقلا وهو أن دفع الضرر واجب عقلا كالاجتناب عن الطعام المسموم والجدار المشرف على السقوط».

#### المسألة التاسعة والسبعون في أن نصبه غير واجب على الله تعالى، والخلاف فيه مع الشيعة

لنا ما سبق من أنه لا يجب على الله تعالى شيء، ولأنه قد يتضمن نصبه مفسدة، فلا يجب على الله تعالى، لأن شرط الوجوب عليه أن يعلم خلو الفعل عن المفسدة، بخلاف العبد، فإنه يكفى في حقه ظن خلوه عنها.

احتجوا: بأن نصب الإمام لطف لما سبق، واللطف كالتمكين في تحصيل الفعل، والتمكين واجب، إذ تركه قبيح، لأنه جار مجرى رد الباب على وجه الضيف، وهو قبيح، فإذا قبح تركه وجب فعله.

وتمام الكلام فيه سؤالا وجوابا مذكور في كتابنا في أصول الفقه(١).

## المسألة الثمانون العصمة ليست شرطا في الإمامة، خلافا لبعض الشيعة

لنا أنه لا دليل عليه فوجب أن لا يجوز القول به، لأن القول في الدين/ بغير دليل باطل إجماعا، ولأنه ثبت الدليل [على] صحة إمامة الصديق وهو ما كان معصوما(٢)، ولأن العصمة إنها شرطت في الأنبياء عليهم السلام، لئلا تختل فائدة البعثة، إذ فائدتها الإبلاغ من الله تعالى،

<sup>(</sup>١) وقد أشبع الكلام فيه في كتابه الكبير نهاية الوصول في دراية علم الأصول: ٦/ ٢٥١٢-٢٥٢٤، انظر الأربعين: ٢/ ٢٥٧-٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الرازي (الأربعين: ٢/٣٢٣) لله دره: «...أنه ما كان واجب العصمة، لا أقول إنه ما كان معصوماً انظر. انظر إلى هذا الأدب الجم أيها القارئ، نسأل الله أن يتفعنا به وبأمثاله.

وشرعية الأحكام، فإذا لم تثبت عصمته لم يوثق بأحكامه وإبلاغه، وهذا المعنى مفقود في حق الإمام، فلا يجب اشتراطها.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلطَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤]، والمراد عهد الإمامة لقرينة قوله: ﴿إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِى ﴾ [البقرة: ١٢٤]. وجوابه: أنه ليس المراد منه الإمامة بخصوصيتها، بل المراد النبوة، إذ كل نبي إمام من غير عكس، ولأنها المراد من قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٢٤] لا خصوصية الإمامة.

#### المسألة الحادية والثمانون [في طرق إثبات الإمامة]

أجمعت الأمة على أن التنصيص طريق إلى إثبات الإمامة (١)، واختلفوا في البيعة، فقال المعظم من الفرق (١) أنها طريق إليها، خلافا للاثني عشرية والزيدية (٦).

لنا أن الدليل دل على إمامة أبي بكر الصديق رضي وما كانت إمامته إلا بالبيعة، والنا أن الدليل على إمامة أبي بكر الصديق وما كان للنص لكان توقيف الأمر على البيعة خطأ عبثًا/ خاليًا عن الفائدة، لأن

<sup>(</sup>١) هكذا الإمام الرازي أيضا بدأ الحديث بدعوى الاتفاق والإجماع بين الأمة (الأربعين: ٢/ ٢٦٨) فكفانا مؤنة التعب في هذه الجزئية، حتى ندخل إلى موطن النزاع سويا.

<sup>(</sup>٢) منهم أهل السنة والمعتزلة والسليانية والبترية من الزيدية، أبكار الأفكار: ٥/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) نعم الإثنا عشرية/ الإمامية أنكروا مطلقا أن البيعة والاختيار من الأمة طريق إلى إثباتها، وأما الزيدية ففيهم تفصيل يستفاد من الأربعين: ٢/ ٢٦٨، ٢٦٩ والأبكار: ٥/ ٧٠-٧١، ٢٣٢ وغاية المرام (٣٧٧)، فكلام المصنف هنا ينقصه الدقة بالنسبة للزيدية، انظر أيضا الملل والنحل للشهرستان: ١٤٦/١.

النص سبب مستقل بإثباتها فلا فائدة في التوقيف على البيعة. ولأن الإجماع حاصل على عدم التنصيص على إمامته، أما على رأي الخصم فظاهر، فإنه يدعي النص على إمامة على فض، فكيف يمكنه القول به. وأما على رأي المعظم فلأنهم موافقون للخصم بأنه لم يوجد نص على إمامته، وإنها أثبت بالبيعة والاختيار (۱). احتجوا: بأن الإمام يجب أن يكون معصوما، ولا يعرف ذلك إلا بالنص. وجوابه: منع الأول، قد مر بيانه.

<sup>(</sup>١) سياق الكلام يقتضي أن المراد بالمعظم هنا هو «المعظم» المذكور آنفا في مقابل الإنسي عشرية والزيدية، ولكنه خلاف التحرير، لأن بعض المتسبين إلى السنة خرجوا عن حد الإنصاف وقالوا بوجود نص فيه، خفي كها مال إليه الحسن البصري وصاحب القصيدة النونية وشارحه الخيالي بوجود نص فيه، خفي كها مال إليه الحسن البصري وصاحب القصيدة النونية وشارحه الخيالي (٣٨٨، ٣٩٠)، والبعض منهم غلا وادعى النص الجلي مثل بعض أصحاب الحديث وبعض الأشاعرة (أبكار الأفكار: ٥/ ١٤٠، شرح الخيالي: ٣٨٨) وابين حزم الظاهري (الفصل: الأشاعرة (أبكار الأفكار: ٥/ ١٣١٠هم). وقد استطرد الآمدي في رد دعوى الإمامية لوجود النص على على وبلوغ نقله حد التواتر واسترسل وقال: «أن من يدعي النص الجلي على أبي بكر أيضا بالغون عدد التواتر في زماننا، وهم يزعمون أنهم نقلوا ذلك عن جماعة لا يتطرق إليهم التواطؤ على الكذب... (الأبكار: ٥/ ١٦٧)، ليت الآمدي لم يذكر مثل هذه الخزعلات، ولا يخفى عليه فسادها. والذي قرره الشيخ المصف—وهو على التحقيق لمعظم «المعظم» المذكور – من عدم وجود نص على إمامة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه هو الحق والإنصاف، وأما ما ورد في شأنه من وجود نص على إمامة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه هو الحق والإنصاف، وأما ما ورد في شأنه من النصوص ويتشبث به دعاة النص فيه فإنها يدل على حقية خلافته فقط، فكفاه ردا للإمامية، وكان الإمام الأشعري "ينكر قول من قال إن إمامته كانت بنص من رسول الله كلي كها في مجرد مقالات الإمام الأشعري لابن فورك: ١٩٢، ا٢٩، انظر أيضا مقالات الإسلاميين للأشعري: ٢/ ١٤٤، الشرغ اليضاء الأربعين: ٢/ ١٤٤، الشرغ المنافع اللربعين: ٢/ ١٤٤، الشارة و ٢٨٥ مع تعليقات د. حسن الشافعي.

### المسألة الثانية والثهانون في أنه لم يوجد نص من الرسول على إمامة أحد من الصحابة

وقال الإثنا عشرية: نص على إمامة على النفي نصا جليا، وهو باطل عندنا لوجوه، أحدها: أنه لو نص على إمامته فللاشتهر، لأنه من الوقائع العظيمة، والوقائع العظيمة يجب اشتهارها، وإلا لأدى ذلك إلى القدح في العلوم اليقينية، ولو اشتهر لعرفه الموافق والمخالف، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه لم يوجد النص.

وثانيها: أن الأنصار لما طلبوا الإمامة دفعهم أبو بكر شه بقوله عليه الصلاة والسلام: «الأثمة من قريش» (۱) وهم سلموا/ ذلك، وامتنعوا من الطلب، مع أن دلالته ليست جلية ولا تقبل التأويل، فلو كان النص على إمامة على حاصلا لأظهروه، ولامتنع الصديق من طلبه، أو وإن لم يمتنع عنه من تلقاء نفسه كانوا يمنعونه لشدة طاعتهم للرسول و وكثرة رغبتهم لامتثال أوامره، والتقية زائلة، لأن عصبة على شه أكثر وأقوى وأشجع.

وثالثها: أن النبي 業 إن كان أوصل الخبر إلى أهل التواتر وجب أن يحصل به العلم للكل، وإن [كان] مَا أوصله إليهم بل إلى الآحاد، فهو باطل، أما أولا: فلأنه لا يكتفى به في مثل هذا الأصل. وأما ثانيا: فلأن الإمامية لا يجوزون العمل بخبر الواحد في الفرعيات، فكيف يجوزون في مثل هذا. وأما ثالثا: فلأن

هذا جار بجرى أصول الشريعة من وجه أن الإمام خليفة الرسول في الدين ومصالح الدنيا، ولا يكتفي في أصول الشريعة بأخبار الآحاد.

واحتجوا: بأن الشيعة مع كثرتهم في شرق البلاد وغربها ينقلون هذا الخبر. وجوابه: أنه لم يعرف ذلك من كتاب معتبر في الحديث، بل المشهور/ أن واضعه ابن الراوندي (١)، ثم إن الروافض لشدة شغفهم أشاعوه.

# المسألة الثالثة والثمانون في أن الإمام الحق بعد النبي الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على

والدليل وجوه، أحدها: قوله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ آلاَّعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ [الفتح: ١٦]، وليس هذا الداعي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لزم التناقض، لأن قوله تعالى: ﴿ قُل لَّن تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ الله مِن قَبْلُ ﴾ [الفتح: ١٥] هو قول الرسول، فحيننذ يلزم أن يكون دعاهم ومنعهم وهو تناقض، وليس المراد منه عليا فَيْهُ؛ لأنه لم يتفق له قتال مع الكفار بعد وفاة الرسول عَلَيْ فَينافيه قوله تعالى: ﴿ تُقْتِلُونِهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ ﴾ [الفتح: ١٦]، وليس المراد منه من هو بعد على فَيْهُ إجماعا لأنه مقطوع بخطئه، فلم يجز حمل الآية عليهم لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْنَكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ [الفتح: ١٦]، فلا يـومر بطاعته، فقوله تعالى: ﴿ وَلَوْن تُعْلِمُونَ وَندل الآية على حقيقة خلافته لقوله تعالى: فتعين أن يكون أحد الثلاثة الباقين، فتدل الآية على حقيقة خلافته لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته، وهذا الذي قاله المصنف هنا هو عين ما قاله الفخر الرازي من قبل (الأربعين: ٢ / ٢٩٤)، كما قاله الآمدي في الأبكار: ٥/ ١٦٤، وانظر أيضا تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبدالجبار: ١/ ٢٢٢، ٢٣١، ٢٣٢.

﴿ فَإِن تُطِيعُوا لَهُ إِنَّكُمُ آللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ﴾، ولا يقال مثل هذا للمخطئ، وأي واحد ثبت ١٠٧- ت خلافته ثبت/خلافة الصديق ضرورة أنه لا قائل بالفصل.

وثانيها: قوله تعالى ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَّنُوا مِنكُرٌ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَسِي [النور: ٥٥] الآية. ووجه الاستدلال بها أنه تعالى وعد جماعة من الذين كانوا مع الرسول 選 بالاستخلاف في الأرض، فالمراد منه إن كان كل من وصلت الخلافة إليه فظاهر، وإن كان بعضهم لم يجز أن يكون ذلك البعض هو على والحسن والحسين.

أما أولًا: فلـ[أن] قوله تعالى: ﴿ وَامْنُوا ﴾ مشعر بتجدد الإيمان وطريانه، وهو في حقها محال، لأنها ولدا مؤمنين. وأما ثانيا: فلأنها لم يحصل لها التمكين في الدين الذي ارتضى لهما أصلا ولا استبدلا الخوف بالأمن، بل ما برحوا في الخوف [على ما هو مشهور](١) رأى الشيعة، وحينئذ يجب حمله على أن بكر وعمر وعثمان وعلى، فإن هؤلاء حصل فيهم التمكين في الأرض والأمن من بعد الخوف، فيلزم أن يكون أبو بكر إماما حقا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام.

وثالثها: قوله عليه الصلاة والسلام: «اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي أبـو بكـر وعمرا(٢)، وهو صريح في أنهما يتوليان الأمر من بعده، وأمر الاقتداء بهما، فلو كانا مبطلين في ذلك لما أمر بالاقتداء/ بهما إذ ذاك. ورابعها: قول عليه الصلاة والسلام: (ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفيضل من أبي بكرا، ومثل هذا المدح العظيم لا يرد في حق المبطل الغاصب.

<sup>(</sup>١) غير واضع في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، عـن حذيفـة، وابـن مـسعود: ٩٠٩/٥، ٦١٠، ٦٦٨، ٦٧٢، رقـم (٣٦٦٢)، (٣٦٦٣)، (٣٧٩٩)، (٥٠٨٠)، وأحمد في مسئله، عن حذيفة: ٥/ ٣٨٢، رقيم (TPTTT).

وخامسها: قوله ﷺ: الخلافة بعدي ثلاثين سنة ثم تصير ملكًا ١١٠٠ وهو صريح في أنها من الخلفاء المحقين لا من الملوك الظالمين.

وسادسها: من المعلوم قطعا أن عليا رضي الله عنه ما حارب أبا بكر في طلب الخلافة، ولو لم تكن إمامة أبي بكر حقا وإلا لحاربه كها حارب معاوية.

وسابعها: أنه لو كانت الخلافة ثابتة لعلي الله ولم يحارب من طلبه من ظلمه في ذلك مع أنه أقوى منه، وأكثر الناس تبعا لكان عاصيا بتركه، والعاصي لا يستحق الإمامة.

احتج المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه (١)، وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»، وبحديث الطير ونحوه.

وجوابه: أنه محمول على تعظيمه وتكريمه وعلو رتبته في الدين، لا على خلافته، جمعا بين الدليلين، وإذا ثبت أن خلافته حقة لزم أن خلافة عمر/ وعثمان حقة أيضًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، عن سفينة، رقم (٢٢٢٦)، وقال: حسن، وأبو داود في سننه، كتباب السنة، باب في الخلفاء: ١٤ ٢١١، رقم (٤٦٤٦)، والطبراني في المعجم الكبير: ٧/ ٨٣،٨٤، رقم (٤٤٤٤)، ولمزيد من البحث انظر دلائل النبوة للبيهقي: ٦/ ٣٤١، ٣٤٢ باب في أخباره الله عن مدة الخلافة بعده، ثم تكون ملكا عضوضا، فكان كها أخبره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، في سننه، في مناقب على بن أبي طالب، رقم (٣٦٤٦)، وقال أبو عيسى حديث حسن غريب، وابن ماجه في سننه، باب فضل على بن أبي طالب رقم (١١٨).

#### المسألة الرابعة والثمانون

#### 

وإنها قلنا ذلك لأن معنى قولنا: فلان أفضل من فلان أن محله عند الله تعالى أرفع في الدار الآخرة، وهذا غيب لا يطلع عليه أحد سوى الله تعالى، أو أطلعه عليه لكن لم يوجد نص من الله ورسوله، ذلك في حق كل واحد منهم، بل لو وجد فإنها هو في حق البعض كها وجد في حق أبي بكر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (ما طلعت الشمس ولا غربت..) الحديث (٢).

لكن الصحابة لما أجمعوا على تقديم بعضهم على بعض دل ذلك على إطلاعهم من أحوال الرسول ﷺ وسهاع كلامه على أفضليته، فقدموا أبا بكر الله على غيره، فهو أفضل من غيره. ثم إنه نص على عمر، ثم أجمعوا بعده على عثمان، ثم على على الفضلية على الفضلية على الفضلية على الفضلية على الفضلية على المحسب خلافتهم. وأيضا الحكم بالأفضلية حكم خفي في غاية العسر، فلا بأس في الرجوع في ذلك إلى التقديم بالخلافة.

1-1-4

<sup>(</sup>١) انظر للمزيد مقالات الإسلاميين للأشعري: ٢/ ١٤٧، تبصرة الأدلة للنسفي: ٩٩٨-٩٠٠، الأربعين للرازي: ٢/ ٣٠١-٣١٨، أبكار الأفكار: ٥/ ٢٨٩-٣٩٢، شرح المواقف: ٨/ ٣٩٧-٥٠٠، شرح المقائد النسفية مع حاشية الخيالي: ١/ ١٩٦، شرح الخيالي على النونية: ٣٢٠-٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) لاسيها المتأخرون منهم، وكذا البغداديون، الأربعين: ٢/ ٣٠١، غاية المرام: ٣٧٧، شرح العلامة الخيالي على النونية: ٣٢٠.

واستدلوا عليه بأنه أكثر جهادا من أبي بكر في زمان الرسول رضي والعلم به ضرودي بعد استقراء السير، وحينئذ يلزم أن يكون أفضل لقوله تعالى: ﴿وَفَضَّلَ اللهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْفَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥].

وجوابه: منع أنه أكثر جهادا منه، بمعنى أنه أكثر خروجا له، حتى تدل الآية على أفضليته بالنسبة إلى من ليس كذلك، بل هو أكثر جهادا منه بمعنى أنه أكثر مباشرة وأكثر قتالا، والآية الكريمة لا تدل على أفضليته بالنسبة إلى من ليس كذلك.

سلمناه، لكن الجهاد الذي حصل للصديق بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، كقتاله مانعي الزكاة وغيره، لم يحصل لعلي مثله، ولا شك أن في ذلك تمهيدا للدين وتقريرا له، ولولاه وإلا لارتد أكثر العرب.

سلمناه، لكن الجهاد في زمن الرسول رهم الدعوة الدين، وجهاد بالسيف، ومعلوم أن الصديق المثلام من على في النوع الأول، كما أن عليا كرم الله وجهه أكثر منه في النوع الثاني، ولهذا أسلم بسبب دعوته عثمان وطلحة والزبير/ وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح، ولا شك أن هذا الجهاد وقع في قوة ابتداء الأمر عند ضعف الإسلام، وجهاد على كرم الله وجهه وقع في قوة الإسلام، فكان الأول أولى.

### المسألة الخامسة والثمانون في أن الإمام الحق بعد عثمان ﷺ، على كرم الله وجهه ورضي عنه

لاتفاق أهل الحق والعقد على إمامته، وطعن من طعن فيه بأنه ما أقام على قتلة عثمان القيصاص فليس بقادح في ذلك؛ لأن شرائط وجوب القيصاص كثيرة مختلفة باختلاف الاجتهادات، فلعل اجتهاده الله يؤد إلى كونهم موصوفين بشرائط وجوب القصاص.

وأيضا فإن في القوم كثرة ولم يتمكن أمن إقامة القصاص عليهم أو وإن غكن لكن خاف من إثارة فتنة مفسدتها أكثر من مفسدة تأخير القصاص، فلذلك أخره. وكذا طعن من طعن فيه من الخوارج بأنه رضي بالتحكيم، وهو يدل على أنه شاك في إمامته ليس بقادح في إمامته، لأنه أنه إنها رضي به لأنه رأى من قومه الفشل والضعف، وأنه لو لم يرض بالتحكيم لخرجوا عن طاعته والانقياد لأوامره.

التي لا تليق بهم، واستحقاقهم الثناء عليهم بالخير والأمانة دون العصمة، فلا التي لا تليق بهم، واستحقاقهم الثناء عليهم بالخير والأمانة دون العصمة، فلا التفات إلى من بسط لسانه بالطعن فيهم، كما لا يلتفت إلى من بالغ في اعتقاد عصمتهم، فكلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها.

والدليل عليه أن كتاب الله وسنن رسوله ﷺ واردة في الثناء عليهم، وهي كثيرة جدا غير خافية. وما روي من القوادح فهو من طريق الآحاد أكثرها كذب، والذي هو صحيح فهو قابل للتأويل، فلا يجوز ترك ظواهر النصوص الدالة على حسن حالهم وخيرتهم بتلك الأكاذيب والمحتملات.

وكذا يجب تعظيم طلحة والزبير وعائشة ﴿ ويجب إمساك اللسان عن الطعن فيهم لما سبق، ولأنه ورد في حقهم من الثناء والتعظيم ما لا يسرد في حق عامة الصحابة، فكان اعتقاد عدالتهم وأمانتهم وحسن حالهم أولى. وما يحكى عها جرى بينهم وبين علي ﴿ فهو [من] أكاذيب أو محتمل لا يعارض الظواهر الواردة في حقهم.

#### المسألة السادسة والثهانون في شرائط الإمامة

يشترط/ في الإمام أن يكون مسلمًا ذكرًا حرًا بالغًا عاقلًا عدلًا مجتهدًا ١٠ في أصول الدين وفروعه، وأن يكون ذا رأي وصيانة يدير الحرب والسلم، يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، وأن يكون شجاعا مجتمع القلب قلما يضعف عن لقاء العدو ولا يجبن عن القيام بالحرب(١١).

والانتساب إلى قريش معتبر عندنا وعند أكثر الأثمة، وقال الخوارج وجمع من المعتزلة: لا يعتبر.

<sup>(</sup>١) هذه هي الشروط المتفق عليها، انظر أبكار الفكار للأمدى: ٥/ ١٩١، ١٩٢.

لنا: قوله ﷺ: «الأثمة من قريش»، كيف وقد انعقد الإجماع عليه؛ إذ تمسك به الصديق على دفع إمامة الأنصار ولم ينكر عليه، فكان إجماعا(١).

احتج المخالف بقوله عليه البصلاة والسلام: «أطيعوا السلطان ولو تأمر عليكم عبد حبشي أجدع، فإن ظاهره يقتضي نفي الانتساب إليه.

وجوابه: أنا لا نشترط في السلطان ذلك، وليس كل سلطان إماما، بل كل إمام سلطان، ولا يلزم من اشتراط وصف في الخاص اشتراطه في العام، على أن المراد منه أنه لو تولى ذلك غصبا وإكراها تجب طاعته، ولا نزاع أنه يجب طاعته إذ ذاك.

1-11 ثم الموصوف بهذه الصفات إن تعين تعينت/ الإمامة فيه، وإلا فالإمام من الماء الأكثر من أهل الحل والعقد.

والمخالف للأكثر باغ يجب عليه عوده إلى الانقياد للآخر، وإذا تصدى للإمامة من ليس فيه العدالة والعلم وكان في دفعه إثارة فتنة لا تطاق حكم

<sup>(</sup>١) هذا نفس موقف الآمدي في أبكار الفكار (٥/ ١٩٢- ١٩٤)، وعليه الجمهرة العظمى من الأشاعرة، وكذا الماتريدية (تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي: ٢/ ٨٢٨، ٨٢٩، مقائد النسفي: ١/ ١٩٩). إلا أن منهم من تردد فيه أو تراجع عنه، مثل الآمدي نفسه في غاية المرام (٣٨٤) والجويني في الإرشاد ولعل الرازي أيضا منهم (فخر الدين الرازي وآراه الكلامية والفلسفية لمحمد صالح الزركان: ٣٠٦، ٤٠٤) وكذلك الباقلاني من قبلهم فيا يحكيه لنا ابن خلدون في مقدمته ولعله اطلع على كتاب للباقلاني لم نطلع عليه نحن ولا الآمدي حين ادعى الإجماع المذكور في الأبكار وحين رجع عن موقفه هذا فيا بعد، لأن الباقلاني في التمهيد يشترط القرشية صراحة - نظرا إلى ظروف العصر وصعوبة تحقق القرشية، أو أن المقصود بها إنها هو الشوكة والاستتباع للناس، أي العصية السياسية كها فسرها ابن خلدون فيا بعد. وهناك من يرى أن حديث والأئمة من قريش ليس فيه تشريع بل هو مجرد إخبار فقط. انظر الآمدي وآراءه الكلامية للدكتور حسن الشافعي: ٨٠٥، ٥٠٥، النظريات السياسية للدكتور ضياء الدين الريس: ٣٠٠.

بانعقاد إمامته للضرورة، لكن يجب رفضه مهما تمكنوا من رفضه، وهذا كما تنفذ أحكام أهل البغي للضرورة.

#### المسألة السابعة والثمانون [في الإيمان]

مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وأصحابه ومعظم الحنفية: الإيهان عبارة عن التصديق بالجنان، والإقرارُ باللسان سبب لظهوره وشرط لإجراء أحكامه. وقال جمع من الحنفية وغيرهم: هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان.

وقال الشافعي وعامة أهل الحديث: هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، لكن اتفقوا على أن صاحب الكبيرة لا يخرج عن الإيهان، وهو في غاية الإشكال(١).

وقالت المعتزلة: هو عبارة عن الثلاثة المذكورة، لكن صاحب الكبيرة يخرج عن الإيهان، وإن لم يدخل في الكفر. وقالت الخوارج: هو عبارة عن الثلاثة المذكورة، لكن صاحب الكبيرة يدخل في الكفر لمنفصل/. وقالت الكرامية: هو ١١١-ب الإقرار باللسان. وقالت الجهمية: هو المعرفة، ويلزمهم أن يحكموا بصحة إيهان

<sup>(</sup>١) انظر في مبحث الإيمان كتاب التوحيد للهاتريدي: ٣٧٣-٣٨١، أصول الدين للبغدادي: ٢٤٧- ٢٥١، أصول الدين للبغدادي: ٢٤٧- ٢٥١، شرح ١ ما ١٠٥، أبكار الأفكار للآمدي: ٥/٧- ٢٦١، شرح المواقف للجرجاني: ١/ ٣٥١- ٢٥١، شرح الخيالي المقاصد للتفتازاني: ٣/ ٤١٧ - ٤٤١، شرح الخيالي على النونية: ٣٥٨- ٣٦٣. وقد أشار المصنف إلى الإشكال المذكور في المسألة الرابعة والخمسين، انظره مع تعليقنا عليه.

المعاند، لحصول المعرفة، ولا يلزم القائلين بالتصديق ذلك، لأن العناد ينافي التصديق، فلا يوجد معه.

لنا: وجوه، أحدها: أن الإيهان في اللغة عبارة عن التصديق، قبال الله تعبالى: ﴿وَمَا الله عِلَمُ اللهِ وَمُومِن لِنَا وَلَوْ كُنّا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧]، أي بمصدق، والأصل عدم النقل. وثانيها: الأدلة الدالة على أن القلب محل الإيهان كقوله تعبالى: ﴿أَوْلَتُهِكَ كَتَبَ فَالُوبِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ [المجادلة: ٢٧]، وقوله تعبالى: ﴿وَقَلْبُهُ، مُطَمِّينًا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦]، وقوله عليه المحلاة والسلام: ﴿هلا شققت عن قلبه الله وقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ عَلَمُ الله عَلَمُ المُعْمَلُ المُورُانَ عَلَمُ المُقَلِي عَلَمُ التصديق.

وثالثها: الآيات الدالة على مجامعة الإيهان مع الكبائر، لقول تعالى: ﴿ اللَّذِينَ وَالَّذِينَ مَا مَنُوا كُتِبَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ الل

1-١١٢ بالمؤمن، وكقوله تعالى: ﴿وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ/ ٱقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩]، الآية.

ورابعها: الآيات الدالة على أن الأعهال السمالحة معطوفة على الإيهان كقوله تعلى: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، بَابِ تَحْرِيمٍ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَـالَ لَا إِلّـــة إِلَا اللهُ، عن أسامة بن زيد، رقم (١٤٠) وأبو داود في سننه، رقم (٢٢٧٢).

واحتجوا بأن الأعمال الصالحة تسمى بالدين، كقوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْفَيْمَةِ ﴾ [البنة: ٥] يعني ما تقدم من الأعمال، والدين هو الإسلام لقوله تعالى: ﴿وَنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللهِ ٱلإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، والإسلام هو الإيمان؛ إذ لو كان غيره لما كان مقبولا من متبعيه لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُعْبَلَ مِنْ أَلُهُ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ ٱلإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُعْبَلَ مِنْ أَلُهُ وَمِن مَتِعِيهُ [آل عمران: ٨٥]، وهو مقبول إجماعا، ولقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [آلذاريات: ٣٥، ٣٦]، وحينئذ يلزم أن تكون الأعمال الصالحة داخلة تحت اسم الإيمان.

وجوابه: لما تعارضت الدلائل وجب التوقف أو الترجيح وهو معنا، أما الأول فهو أن الإيهان بمعنى التصديق أصل والعمل بالأركان ثمرته، وقد يطلق اسم الأصل على الثمرة مجازا فكذلك جاز إطلاق اسم الإيمان على العمل بالأركان/ لكونه ثمرته. وأما الترجيح فلأن ما قلنا لا يقتضي النقل، وما ذكروه ١١٢-ب يقتضيه فكان ما ذكرنا أولى(١).

<sup>(</sup>١) يختار المصنف هنا مذهب الشيخ أي الحسن الأشعري، وهو الذي اختياره جمهور المحققين كالآمدي في الأفكار: ٩/ ٩- ٢٣.

#### المسألة الثامنة والثهانون في أن الإيهان هل يزيد وينقص أم لا؟

المشهور من مذهب الشافعي، وأصحاب الحديث أنه يقبل الزيادة والنقصان. والمشهور من مذهب الحنفية أنه لا يقبل ذلك، وهو مذهب الشيخ(١).

واعلم أن هذه المسألة مبنية على ما تقدم فمن قال: الإيهان عبارة عن التصديق والإقرار والعمل، قال: إنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.

ومن قال: إنه عبارة عن التصديق بالجنان فإن اعتبر فيه أن يكون ذلك بالبرهان قال: إنه لا يقبل الزيادة والنقصان، لأن التصديق الجازم المستفاد من البرهان لا يتصور فيه ذلك، وإن لم يعتبر فيه ذلك بل اعتبر فيه التصديق الجازم المطابق كيف ما كان فإنه أيضا يقبل ذلك، لأن المقلدين نراهم في التقليد متفاوتين، فمنهم من لا يقبل التشكيك ولا ينفعه إقامة البرهان على خلافه، ومنهم من ليس كذلك، بل هو سريع الرجوع بأدنى دلالة، وبينها مراتب كثيرة، ومنهم من للسرة النوع/ من التصديق يقبل الزيادة والنقصان.

وعلى هذا ينبني صحة إيهان المقلد، فمن اعتبر في الإيهان أن يكون التصديق مبنيا على البرهان لم يصحح إيهانه. ومن لم يعتبر ذلك بل اكتفى بالتصديق المطابق الجازم صحح إيهانه. وصحة إيهان المقلد مذهب عامة الفقهاء وأثمة الحديث، وعدم صحته مذهب الشيخ وأصحابه والمعتزلة وعامة المتكلمين. والأول

<sup>(</sup>١) انظر أبكار الأفكار للآمدى: ٥/ ٣٤،٢٣.

أولى(١)، لأنه أوفق لتقرير النبي رضح عليه عامة العرب بمجرد التلفظ بكلمتي الشهادة على الإيمان وأحكامه.

#### المسألة التاسعة والثهانون [في التعليق على مشيئة الله في الإيهان]

مذهب جمع عظيم من الصحابة والتابعين صحة قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، وهو مذهب الشافعي، وأنكره أبو حنيفة وأصحابه.

والخلاف لفظي، لأن الذي جوزه لم يجوزه بمعنى الشك في تصديقه الجازم في الحال، بل إما للتبرك كما في قوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللهُ وَإِن كَانَ لَلشك لَكُنَ الإيهان عنده عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة المذكورة، والشك في تطرق الشك في الأفعال لكونها متجردة، والشك فيها يوجب الشك في الإيهان لكونها جزء / ماهية الإيهان، أو وإن لم يكن الإيهان عنده عبارة عن الثلاثة المذكورة، بل هو عبارة عن التصديق فقط، لكن استمرار هذا التصديق إلى أول العمر الذي هو الإيهان النافع عما يتطرق إليه الشك، فجاز أن يشك في استمرار على الوجه المذكور لا في وجوده في الحال الذي هو الشك، فجاز أن يشك في استمرار على الوجه المذكور لا في وجوده في الحال الذي هو اللهي في المخنى، فلا الذي هو المهنى،

<sup>(</sup>١) خالف الشيخ المصنف هنا مذهب الأشعري وأصحابه، وقد سبقه في ذلك الأمدي في الأبكار (١٥) ١١١).

#### المسألة التسعون في حد الكفر وبيان من يجب أن يكفر من الفرق ومن لا يكفر

أما حده فقد قال القاضي أبو بكر: إنه الجحد بالله تعالى، وفسره تارة بالجهل وتبارة بأنه يتضمن الجهل، وهبو باطل؛ لأنه إن أراد به الجهل بوجبوده لم ينعكس وإن أراد به الجهل بذاته أو بصفة من صفاته لم يطرد؛ لأن أصحابنا اختلفوا في كثير من صفات الله تعالى، ولا شك أن الحق في ذلك واحد، والمخالف له يكون جاهلا بتلك الصفة، فيلزمنا تكفير أصحابنا، ولا ينعكس لأن العارف بالله تعالى وصفاته إذا أنكر نبوة النبي أصحابنا، ولا ينعكس لأن العارف بالله تعالى وصفاته إذا أنكر نبوة النبي

الرسول في شيء مما جاء به. الله الشيخ/ الغزالي(٢) رحمه الله، وهو: تكذيب الرسول في شيء مما جاء به.

<sup>(</sup>١) انظر هذا البيان في أبكار الأفكار: ٥/ ٢٥، ولم ينسب الآمدي هذا القول إلى القاضى.

<sup>(</sup>٢) هذه هي المرة الأولى والأخيرة يطلق فيها المصنف على حجة الإسلام الغزالي «الشيخ الغزالي»، بينا نجد هذا الإطلاق عنده في نهاية الوصول مرات كثيرة جدا. ثم إن قول الغزالي هذا الذي ذكره في «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» قد اختاره الكثيرون مثل الرازي والبيضاوي في تفسيرهما [البقرة/ ٦]، وعليه يدل ظاهر عبارة الإيجي في آخر المواقف، غير أن كلامه في المقصد الثالث من المرصد الثالث من المرقف السادس عل بحث عندي، نتعرض له في غير هذه المناسبة إن شاء الله تعالى. بينا أبطله الآمدي في الأبكار (٥/ ٢٧، ٢٨) قائلا: «وهو باطل بمن ليس بمصدق ولامكذب لشيئ عما جاء به الرسول» فإنه كافر بالإجماع وليس بمكذب، ويبطل أيضا بأطفال الكفار وجانينهم، فإنهم كفار وليسوا مصدقين ولا مكذبين لما جاء به الرسول». وكلام المصنف هنا بقوله «فإن قلت…» إشارة إلى رد هذا الاعتراض. وأما المختارعند الآمدي فهو أن «الكفر عبارة عما يمنع المتصف به من الآدميين عن مساهمة المسلمين في شيئ من جميع الأحكام المختصة بهم، وذلك كالقضاء والإمامة وحضور المشاهد وقسمة الغنيمة والصلاة عمل الجنازة المختصة بهم، وذلك كالقضاء والإمامة وحضور المشاهد وقسمة الغنيمة والصلاة عمل الجنازة المختصة بهم، وذلك كالقضاء والإمامة وحضور المشاهد وقسمة الغنيمة والصلاة عمل الجنازة المود منعكس....

والمراد من التكذيب إما نفسه أو ما علم من الدين بالضرورة دلالته على التكذيب، فيدخل تحته شد الزنار وإلقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالأنبياء ونحوه من الأفعال، فإنا نعلم بالضرورة من دينه دلالة هذه الأشياء على التكذيب، فلا جرم استدللنا بصدوره على التكذيب، أ

فإن قلت: عدم التصديق كاف في التكفير، وهو أعم من التكذيب، فلا ينعكس الحد، فيكون باطلا. قلت: لا نسلم أنه أعم، لأنه لما ادعى وجوب تصديقه على غيره فعدم تصديقه في ذلك يكون تكذيبا له فيه، فلا يكون أعم.

وأما بيان من يكفر ومن لا يكفر:

فذهب جمع عظيم من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والشيخ أبي الحسن الأشعري وأصحابه أنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة، إلا إذا دل دليل قاطع لا يقبل التأويل على تكفيره(١).

فعلى هذا نكفر الفلاسفة القائلين بقدم العالم، ونفي حشر الأجساد، ونفي العلم بالجزئيات، إنها هو لأجل أن العلم الضروري حاصل/ من دين الأنبياء ١١٤-ب بثبوت العلم بالجزئيات وحدوث العالم والقول بحشر الأجساد، فمن أنكره لا ينكره بناء على التأويل، لأن ما يفيده لا يقبله، بل إنها ينكره بناء على جواز

<sup>(</sup>١) ولعل السر في عد هذه الأفعال المذكورة وأمثالما أماراتِ الكفر، دون غيرها من المعاصي، هو مراعات طبيعة البشر الشهوانية، التي تدفعه كثيرا إلى مقارفة الذنوب. وأما تلك الأنواع من المعاصي التي خصصها الشرع علامة على الكفر فليس للإنسان – غالبا – ضرورة أو داع إلى ارتكابها، إلا بجرد العناد أو الاستهانة، ولذلك لو اضطر إليها وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يعد كافرا، كما أن المعصية العادية إذا ارتكبها الإنسان راضيا بها ومستخفا لها كان كافرا. فمدار الأمر هو تعظيم شعائر الله ورك الاستخفاف والاستهزاه، والعياذ بالله. وقد أشار إلى هذه الدقيقة بعض المتأخرين. انظر مثلا سَداد الدِّين وسِداد الدَّيْن في إثبات النجاة والدرجات للوالدين للسيد البرزنجي: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الرأي في أبكار الأفكار للآمدي: ٥/ ٩٧.

الكذب عليهم، ولهذا يصرحون بجواز الكذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للمصلحة.

وأما غيرهم من الفرق كالمعتزلة والروافض والخوارج والمشبهة ففي تكفيرهم خلاف، والأصح عدمه، لأن إنكارهم الحق بالتأويل لا بطريق تجويز الكذب عليهم [عليهم] الصلاة والسلام، وهم قائلون بتكفير المكذب لهم.

وأما المجسمة ففيهم خلاف ظاهر.

وقال الأستاذ: إنها أكفر من يكفرنا دون غيرهم، وتمسكه في ذلك بقوله الله الأحيه: يا كافر فقد باء به أحدهما (١٠).

وهو خبر واحد قابل للتأويل، فليس بقوي الدلالة(٢).

فرع: من لم يكذب الرسول صريحا، لكن ينكر أصلا من أصول الدين المعلومة بالضرورة [في] دينه عليه الصلاة والسلام كوجوب الصلوات/ الخمس أو واحدة منها، أو ينكر وجوب الحج أو غيره من الأركان فهو كافر أيضا، لأنه مكذب في المعنى، وإن لم يصرح به، لا من ينكر المعلومات الضرورية التي ليست من أركان الدين، كمن أنكر غزوة من غزوات الرسول ﷺ المتواترة التي ليست في القرآن، أو أنكر وجود أحد من الصحابة المعلوم بالضرورة صحبته، لأنه وإن

1-110

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان؛ البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر، رقم (٥٦٣٨، ٥٦٣٥) ومسلم في صحيحه عن ابن عمر رقم (٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر رأي الأستاذ هذا في أبكار الأفكار (٥/ ٩٩)، والرد على استدلاله (٥/ ١٠٢) حيث قال الأمدي: «وبتقدير أن يكون متواترا فيتعذر حمله على ظاهره. ولهذا فإن من ظن بشخص أنه يهودي، فقال له: يا كافر؛ فإنه لا يلزم منه كفر واحد منها، فلا بد من التأويل، وقد تكلم ابن حجر الهيتمي على هذا الحديث واستدلال الأستاذ به، وما قيل في معناه، بحيث يوضح المذهب المختار عنده - أعني المذهب الشافعي، وذلك في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام، فارجم إليه فهر مفيد في هذا الموضوع.

كان من المعلومات الضرورية إلا أنه ليس أصلا من أصول الدين الذي يجب التصديق به(١).

فهذا آخر ما أردنا أن نورد في هذه الرسالة، فلنختم الكتاب حامدين ومصلينا لحمد لله رب العالمين، وصلواته على أنبيائه والمرسلين، خصوصا على مولانا وسيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين (٢).



<sup>(</sup>١) الإعلام لابن حجر الهيتمي: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) وفي آخر هذه الورقة: «كتبها لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى، عمر إبراهيم بن عمر بن المهذب بن الواسطي الشافعي، في مدة آخرها العشرون من شهر المحرم سنة ثلاثة عشرة وسبعائة». وبه تتهى المخطوطة.

# الفهارس

#### قائمة المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم
- ۲- الجامع الصحيح للإمام الحجة محمد بن إسمعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق مصطفى ديب البغا، طبعة دار ابن كثير، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة، سنة ١٩٧٨م.
- ٣- صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبوالحسين القسيري
   النيسابوري، تحقيق محمد عبد الباقي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
- ٤- سنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي،
   تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة دار الفكر، بيروت لبنان.
- ٥- سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، تحقيق أحمد
   عد شاكر وآخرون، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
- ٦- سنن النسائي، للإمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق
   عبد الفتاح أبو غدة، طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب،
   الطبعة الثانية، سنة ١٩٨٦ م.
- ٧- الموطأ للإمام مالك ابن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء
   الكتب العربية، القاهرة.
- ۸- سنن ابن ماجه للإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، تحقيق محمد
   فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الفكر، بيروت لبنان.

- ٩- سنن الدارمي للإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، تحقيق فواز أحمد وخالد السبع، طبعة دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، سنة ١٩٨٧م.
- ١ إبراهيم ابن سيار النظام والفكر النقدي في الإسلام دكتور محمد عزيز نظمي سالم، نشرة مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، سنة ١٩٨٣م.
- ۱۱ إبراهيم بن سيار النظام وآراءه الكلامية والفلسفية طبعة القاهرة ال ١٩٤٦ د/ محمد عبد الهادى أبو ريده.
- أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين ، تحقيق دكتور أحمد محمد المهدي، طبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، سنة 18۲۳ هـ/ ۲۰۰۲م.
- ۱۳ ابن تيمية السلفي لمحمد خليل هراس، طبعة دار الكتب العلمية،
   بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- 18 الأربعين في أصول الدين للإمام فخر الدين الرازي، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، سنة ١٤٠٦ هـ.
- ١٥ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية دكتور يحيى هاشم حسن فرغل، طبعة دار الفكر العربي، بدون تاريخ.
- 17 إشارات المرام من عبارات الإمام للعلامة كمال الدين أحمد البياضي الحنفي، تحقيق الشيخ يوسف عبد الرزاق، طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى سنة ١٣٦٨ هـ/ ١٩٤٩م.

- الإشارات والتنبيهات لأبي على ابن سينا، تحقيق الدكتور سليمان
   دنيا، طبعة دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.
- ۱۸ أصول الدين للإمام عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، الطبعة الأولى، مطبعة الدولة، إستانبول/ تركيا، ١٣٤٦هـ/ ١٩٢٨م.
- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للإمام فخر الدين الرازي،
   مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.
- ۲۰ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين الزركلي، طبعة دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة، ۱۹۸۰م.
- ۲۱- الإعلام بقواطع الإسلام للشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، طبعة مكتبة الحقيقة (ضمن مجموعة)، إستانبول/تركيا،
   ۲۰۰۳م.
- ۲۲- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر»، لعبد الحي بن فخر الدين الحسني اللكنوي، دار ابن حزم، بيروت/ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- ۲۳ الآمدي وآراءه الكلامية للدكتور حسن عبد اللطيف الشافعي،
   طبعة دار السلام، القاهرة، سنة ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- ۲۲- الإنصاف للباقلاني تحقيق العلامة الكوثري نشرة الخانجي بالقاهرة
   الطبعة الثالثة ۱۹۹۳م.

- ٢٥ بحر الكلام لأبي المعين النسفي الماتريدي، طبعة القاهرة، سنة
   ١٩٢٣.
- ۲۲- البدایة والنهایة للحافظ ابن کثیر، طبعة دار إحیاء التراث، بیروت –
   لبنان، الطبعة الأولى ۱٤۰۸هـ/ ۱۹۸۸م.
- ۲۷ البحر المحيط في أصول الفقه، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق:
   عمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان، الطبعة الثانية
   ۱٤۲۸هـ/ ۲۰۰۷م.
- ۲۸ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي محمد بن علي الشوكان، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، القاهرة، سنة ١٣٤٨ هـ.
- ۲۹ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين، تحقيق د. عبد العظيم
   الديب، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ. الدوحة/ قطر.
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لتقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق: يحيى بن محمد الهنيدي، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، الملكة العربية السعودية، ١٤٢٦هـ.
- البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات للقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، بيروت، سنة ١٩٥٠م.
- ۳۲ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول لصديق بن
   حسن القنوجي، طبعة دار اقرأ، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، سنة
   ۱٤٠٤هـ/ ۱۹۸۳م.

- ۳۳- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، الإشراف على الترجمة أ.د. محمود فهمى حجازي، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٩٣م.
- ٣٤- تأويلات أهل السنة للإمام أبو منصور الماتريدي، تحقيق فاطمة يوسف الخيمي، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠٤م.
- ٣٥- تبصرة الأدلة في أصول الدين للإمام أبو المعين ميمون بن محمد النسفي، تحقيق: كلود سلامة، نشرة المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق سوريا، سنة ١٩٩٣.
- ٣٦- تبيين كذب المفتري للحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر، تحقيق العلامة الكوثري، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى.
- ٣٧- تعليقات على شرح العقائد العضدية للسيد جمال الدين الأفغاني
   وعمد عبده، تقديم سيد هادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق
   الدولية، القاهرة، سنة ٢٠٠٢م.
- ۳۸ تفسير الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المسمى بجامع البيان
   عن تأويل آي القرآن، طبعة دار السلام، القاهرة، سنة ٢٠٠٥م.
- ٣٩ التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي المسمى بمفاتيح الغيب،
   طبعة المكتبة التوفيقية، القاهرة، سنة ٢٠٠٣م.
- التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين، تحقيق: د/ عبد الله جولم النيبالي، شبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت/ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.

- ٤١ تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي ، تحقيق دكتور سليمان دنيا، طبعة دار
   المعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة، بدون تاريخ.
- 27 ثلاث رسائل في المعرفة للإمام الغزالي تحقيق دكتور محمود حمدي زقزوق، طبعة مكتبة الأزهر سنة ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩م.
- 27 جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، لنعمان خير الدين ابن الآلوسي، مطبعة المدنى، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- ٤٤ حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيد، تحقيق دكتور على جعة محمد الشافعي، طبعة دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى سنة ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٢م.
- 20 حاشية العلامة عبد الحكيم السيالكوتي على حاشية الخيالي على شرح السعد على العقائد النسفية طبعة فرج الله زكي الكردي بمطبعة كردستان العلمة سنة ١٣٢٩ هـ.
- 27 حاشية الفناري على شرح المواقف، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، سنة ١٩٩٨م.
- حاشية المولى أحمد بن موسى الخيالي على شرح العقائد النسفية طبعة
   فرج الله زكى الكردي بمطبعة كردستان العلمية سنة ١٣٢٩ هـ.
- 24 حاشية شجاع الدين الرومي على حاشية الخيالي على شرح السعد على العقائد النسفية طبعة فرج الله زكي الكردي بمطبعة كردستان العلمة سنة ١٣٢٩ هـ.
- 93 حاشية الشيخ إسهاعيل الكلنبوي على شرح الدواني على العضدية، طبعة المطبعة العثمانية، سنة ١٣١٦ هـ.

- ٥٠ حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على شرح الدردير على الخريدة،
   طبعة دار البصائر، القاهرة، ٢٠٠٦م.
- حاشية عصام الدين الإسفرائني على شرح السعد على العقائد
   النسفية طبعة فرج الله زكي الكردي بمطبعة كردستان العلمية سنة
   ۱۳۲۹ هـ.
- حاشية محمد عبده على شرح الدواني على العضدية مكتبة الشروق الدولية ٢٠٠٢م.
- ٥٣ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، طبعة دار إحياء الكتب العربية.
- حلية الأولياء، للإصفهاني، دار الكتاب العربي، بيروت/ لبنان،
   الطبعة الثانية، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م.
- الرسالة القشيرية للإمام أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن
   القشيري، تحقيق: معروف زريق، طبعة دار الجيل، بيروت/ لبنان،
   الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
- ٥٦ رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، طبعة عالم الكتب، بيروت/ لبنان.
- 00− سداد الدين وسداد الدين في إثبات والنجاة والدرجات للوالدين، للسيد محمد بن رسول البرزنجي، تحقيق: السيد عباس أحمد صقر الحسيني، وحسين محمد على شكري، الطبعة الأولى، دار المدينة المنورة، ١٤١٩هـ.

- ملاسل الذهب، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م، المدينة المنورة.
- 90- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- ٦٠ السيف الصقيل في الرد على ابن الزفيل للإمام تقي الدين السبكي، طبعة مكتبة زهران، القاهرة مصر.
- 7۱- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، بدون تاريخ.
- ٦٢ شرح أسهاء الله الحسنى المسمى بلوامع البينات شرح أسهاء الله تعالى والصفات للإمام فخر الدين الرازي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، سنة ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م.
- ٦٣ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، تحقيق الدكتور
   عبد الكريم عثمان، طبعة مكتبة وهبة، القاهرة، سنة ١٩٦٥م.
- ٦٤ شرح التلويح على التوضيح للمولى سعد الدين التفتازاني، طبعة دار
   الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٦ هـ/
   ١٩٩٦م.
- مرح التوضيح على التنقيح للقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٦م.

- 77- شرح السنوسي الكبرى للإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، سنة ١٣٥٤ هـ/ ١٩٣٦م.
- 77 شرح العقائد النسفية للمولى سعد الدين التفتازاني طبعة فرج الله زكى الكردى بمطبعة كردستان العلمية سنة ١٣٢٩ هـ.
- مرح العلامة الخيالي على النونية للمولى خضر بن جلال الدين في علم الكلام، دراسة وتحقيق: عبد النصير أحمد المليباري، طبعة مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- ٦٩ شرح الفقه الأكبر لملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي، طبعة
   ١٣٧٥ مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية سنة ١٣٧٥ هـ/ ١٩٥٥م.
- ٧٠ شرح المقاصد للمولى سعد الدين التفتازاني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، سنة ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.
- ٢١ شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني، طبعة دار الكتب العلمية،
   بيروت لبنان، سنة ١٩٩٨م.
- ٣٢- شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي للقاضي عضد الدين الإيجي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠٤م.
- الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي، مكتبة القاهرة، الطبعة الثانية،
   ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦.

- ٧٤ طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين السبكي، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، طبعة عيسى البابي الجلي بالقاهرة بدون تاريخ.
- ٥٧- طبقات الصوفية، لأبي عبد الرحمن السلمي، تحقيق: نور الدين شريبة، دار الكتباب العبربي، مسمر، الطبعة الأولى ١٣٧٢هـ/ ١٩٥٣م.
- حابقات الصوفية المسمى بالكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للإمام زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق محمد أديب الجادر، طبعة دار صادر، بيروت لبنان، سنة ١٩٩٩ م.
- الطبقات الكبرى المسمى بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار،
   للقاضي الإمام عبد الوهاب الشعراني، تحقيق: عبد الرحمن حسن
   محمود، مكتبة الآداب، القاهرة/ مصر، الطبعة الأولى
   ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- حلوالع الأنوار من مطالع الأنظار للإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي، تحقيق دكتور محمد ربيع محمد جوهري، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- ٧٩ العبر في خبر من غبر، للحافظ شمس الدين الذهبي، تحقيق: صلاح
   الدين المنجد وفؤاد السيد، طبعة الكويت ١٣٨٦م.
- ماية المرام في علم الكلام للإمام سيف الدين الآمدي، تحقيق دكتور
   حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، طبعة المجلس الأعلى للشؤون
   الإسلامية، القاهرة، سنة ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م.

- ۸۱ الفتاوی الحدیثیة لابن حجر الهیتمی، طبعة دار إحیاء التراث العربی، بیروت لبنان، بدون تاریخ.
- ۸۲ فخر الدين الرازي وآراءه الكلامية والفلسفية لمحمد صالح الزركان، طبعة دار الفكر، بيروت لبنان، بدون تاريخ.
- ۸۳ الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر البغدادي، تحقيق محمد محي
   الدين عبد الحميد، طبعة دار التراث، القاهرة، بدون تاريخ.
- ٨٤ فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية للأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري، ترجمة الدكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، سنة ١٩٩٣م.
- ملسفة المتكلمين لهاري أوسترين ولفسن المستشرق الأمريكي،
   ترجمة مصطفى لبيب عبد الغني، طبعة المجلس الأعلى للثقافة،
   القاهرة، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠٥م.
- ۸٦ الفهرست، لابسن النديم، دار المعرفة، بسيروت/ لبنسان، 18۱۷ هـ/ ۱۹۹۷م.
- ۸۷ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق: إحسان عباس، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت/ لبنان، ۱۹۸۲هـ.
- موت القلوب في معاملة المحبوب، لأبي طالب محمد بن على بن عطية المكي، تحقيق: د/ عبد الحميد مدكور، عامر النجار، طبعة الهيئة المصرية العامة، القاهرة/ مصر، ٢٠٠٧م.

- ٨٩- كتاب التوحيد للإمام أبو منصور الماتريدي تحقيق الدكتور فتح الله خليف طبعة دار الجامعات المصرية بالإسكندرية دون تاريخ.
- ٩٠ كتاب الردعلى المنطقيين لابن تيمية، تحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكتبي، طبعة مؤسسة الريان، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- 91 كشف الخفا ومزيل الإلباس عها اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلوني، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، سنة 0 1 8 ...
- 97 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى ابن عبد الله الشهير بحاجى خليفة، نشر مكتبة المثنى ببغداد، بدون تاريخ.
- 97 كشف المحجوب، لعلى بن عثمان الهجويري، تحقيق: د/ إسعاد قنديل، طبعة المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة/ مصر، ٢٠٠٧هـ.
- 98- لباب العقول في الردعلى الفلاسفة في علم الأصول، للشيخ أبي الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي، ت: د. فوقية حسين محمود، طبعة دار الأنصار، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٧٧م.
- 90- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لإمام الحرمين الجويني، تحقيق د. فوقية حسين محمود، طبعة عالم الكتب، بيروت لبنان، سنة ١٩٨٧م.
- 97 مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري للإمام محمد ابن الحسن بن فورك، تحقيق دكتور أحمد عبد الرحيم السايح، نشرة مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى سنة ٢٠٠٥م.

- 9۷- مختصر ابن الحاجب (منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠٤م.
- ٩٨ المسامرة شرح المسايرة للإمام كهال الدين بن أبي شريف الشافعي المتوفى عام ٩٠٥ طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى عام ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- 99- المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة للإمام كمال الدين بن الهمام الحنفي المتوفى عام ٨٦١هـ الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة ٢٠٠٢م.
- المستند المعتمد بناء نجاة الأبد شرح المعتقد المنتقد لإمام أهل السنة والجماعة العلامة أحمد رضا القادري الحنفي الماتريدي الهندي (۱۲۷۲هـ/ ۱۸۷۹م. ۱۳۶۰هـ/ ۱۹۲۱م.)، طبعة رضا أكادمي، عباي-الهند، سنة ۱۹۹۹م.
- ۱۰۱- المطالب العالية من العلم الإلهي للامام الرازي دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٩٩٩م/ ١٤٢٠هـ.
- ۱۰۲ المعتقد المنتقد للعلامة فضل الرسول القادري البركاتي البدايوني الهندي الحنفي الماتريدي (۱۲۱۳هـ ۱۲۸۹هـ)، طبعة رضا أكادمي، عباى الهند، سنة ۱۶۲۰هـ/ ۱۹۹۹م.
- ۱۰۳ المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم للدكتور سعد الدين السيد صالح، طبعة دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة ١٩٩٣م.

- ١٠٤ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، طبعة مكتبة المثني، بيروت لينان.
- ١٠٥ المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار الهمذاني
   المعتزلى، نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر.
- ۱۰۱ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده ، تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، طبعة دار الكتب الحديثة، القاهرة، بدون تاريخ.
- ۱۰۷- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبو الحسن الأشعري، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة المكتبة العصرية، بيروت لبنان، سنة ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.
- ١٠٨ مقدمة ابن خلدون، تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي، الهيئة
   المصرية العامة، القاهرة، ٢٠٠٦م.
- ١٠٩ مناقب الشافعي للإمام أبو بكر البيهقي، تحقيق أحمد صقر، طبعة مكتبة التراث، القاهرة، سنة ١٩٧٠م.
- ۱۱- مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للدكتور على سامي النشار، طبعة دار السلام، القاهرة/ مصر، ۲۰۰۸م.
- ۱۱۱ المنقذ من الضلال، للإمام الغزالي، مكتبة الجندي، القاهرة/ مصر، بدون تاريخ.
- ١١٢ المواقف للقاضي عضد الدين الإيجي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، سنة ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨م.

- 1۱۳ موقف ابن تيمية من الأشاعرة، للدكتور عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود، مكتبة الرشد، الرياض/ السعودية، الطبعة الأولى 1810هـ/ 1990م.
- ١١٤ موقف البشر تحت سلطان القدر لشيخ الإسلام مصطفى صبري طبعه دار البصائر القاهرة ٢٠٠٨م. الطبعة الأولى.
- ١١٥ ميزان النبوة المعجزة لجمال الحسيني أبو فرحة طبعة دار الآفاق
   العربية ، القاهرة/ مصر ، سنة ١٩٩٨م.
- ۱۱٦ النبراس شرح شرح العقائد النسفية للعلامة محمد بن عبد العزيز الفرهاري الهندي، طبعة مكتبة إمدادية، ملتان باكستان، بدون تاريخ.
- ١١٧ النبوات للشيخ تقي الدين أحمد ابن تيمية، دار الفكر، سنة ١٣٤٦ هـ.
- 11A نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، للدكتور على سامي النشار، طبعة دار السلام، القاهرة/ مصر، ٢٠٠٨م.
- ۱۱۹ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي،
   طبعة وزارة الثقافة، القاهرة/ مصر.
- 17٠ النشر الطيب في شرح الشيخ الطيب للشيخ إدريس بن أحمد الوزاني أصلا الفاسي دارا على توحيد الإمام ابن عاشر، الطبعة الأولى، دار الكتب الحديثة، القاهرة مصر، سنة ١٣٥٢هـ.
- ۱۲۱ النظريات السياسية الإسلامية للدكتور محمد ضياء الدين الريس، الطبعة السابعة، دار التراث، القاهرة مصر، بدون تاريخ.

- ۱۲۲ نهاية الإقدام في علم الكلام للإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان، طبعة المثنى، بغداد الفرد جيوم.
- الطهطاوي، تحقيق عبد الرحمن حسن محمود وفاروق حامد محمد بدر، عليمة الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، سنة ٢٠٠٦ م.
- 178 نهاية الوصول في دراية علم الأصول، للشيخ صفي الدين الهندي، مكتبة نـزار مـصطفى البـاز، مكـة المكرمـة، الطبعـة الثانيـة 1879هـ/ ٢٠٠٧م.
- ۱۲۵ هدية العارفين لإسهاعيل باشا البغدادي، طبعة دار الفكر ، بيروت لبنان، سنة ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م.
- ۱۲٦ الهوامش على الاقتصاد في الاعتقاد للأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القــوصي، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة الإيــان، القــاهرة، سـنة 1877هـ/ ٢٠٠٦م.
- ۱۲۷ الهوامش على العقيدة النظامية للأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، طبعة مكتبة الإيمان، الطبعة الثانية سنة ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٦م.
- ۱۲۸ وفيات الأعيان للإمام أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، طبعة دار صادر بيروت لبنان.

## رسائل جامعية

1۲۹ أبواب «الاجتهاد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء» من نهاية الوصول في دراية علم الأصول ، تحقيق ودراسة الأستاذة مسعدة طلبة عباس الجندي، رسالة ماجستير في كلية البنات، جامعة الأزهر، بالقاهرة، عام ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣.

## المخطوطات

۱۳۰ شرح الحافظ الكبير للقصيدة النونية لخضر بك، مخطوطة مكتبة الأزهر، رقم ٩٦٧ خاص.

## فهرس المحتويات

| JI                                             | الصفحة                     |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| قدمة                                           | Y - 0                      |
| عنى كلام الإمام في ذم الاشتغال بالكلام         | <b>TV-A</b>                |
| شيخ صفي الدين الهندي في التاريخ                | A Y - P 0                  |
| لبحث الأول: اسمه ونسبه ٨٠                      | A7-P7                      |
| لبحث الثاني: مولده ونشأته ورحلاته              | PY-13                      |
| لبحث الثالث: أساتذته وتلامذته                  | 13-13                      |
| لبحث الرابع: مؤلفاته                           | 0 A - E 9                  |
| لبحث الخامس: وفاته وثناء العلماء عليه          | A 0 - P 0                  |
| ص كتاب «الرسالة التسعينية»                     | 17-27                      |
| بات حدوث العالم                                | P                          |
| لسألة السادسة في أنه تعالى أزلي وأبدي          | 7.4-3.4                    |
| سألة السابعة في خواص واجب الوجود سبحانه وتعالى | AV -A &                    |
| سألة الثامنة في خواص الممكن                    | <b>AA - AV</b>             |
| سألة التاسعة في أن الباري تعالى موجود          | <b>^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^</b> |
| سألة العاشرة في أنه تعالى شيء لا كالأشياء      | ۹.                         |
| سألة الحادية عشرة في أنه تعالى ليس بجوهر       | 41                         |
| سألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بجسم        | 48-44                      |
| سألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ليس بعرض        | 90                         |

| 1.5-41        | المسألة الرابعة عشرة في أنه تعالى ليس في جهة و لا في حيز          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3 • 1 - 0 • 1 | المسألة الخامسة عشرة في أنه تعالى ليس زمانيا ولا مكانيا           |
| 0 • 1 – 5 • 1 | المسألة السادسة عشرة في امتناع الحلول                             |
| \·A-\·Y       | المسألة السابعة عشرة في امتناع الاتحاد                            |
| 111-1-9       | المسألة الثامنة عشرة في امتناع كونه تعالى محلا للحوادث            |
| 117-111       | المسألة التاسعة عشرة في بيان أنه تعالى منسزه                      |
| 117-117       | المسألة العشرون في امتناع الألم واللذة على الله تعالى             |
| 115           | المسألة الحادية والعشرون في امتناع وصف الله تعالى بالعجز          |
| 311-511       | المسألة الثانية والعشرون في أن ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات |
| 111-111       | المسألة الثالثة والعشرون في أنه تعالى قادر                        |
| 177-171       | المسألة الرابعة والعشرون صانع العالَم عالَم                       |
| 170-177       | المسألة الخامسة والعشرون في أنه تعالى عالم بكل المعلومات          |
| 177           | المسألة السادسة والعشرون في أن علمه تعالى قديم                    |
| 174-174       | المسألة السابعة والعشرون في أنه تعالى حي                          |
| 177-178       | المسألة الثامنة والعشرون في أنه تعالى مريد بإرادة                 |
| 178-177       | المسألة التاسعة والعشرون في أنه تعالى سميع بصير                   |
| 371-131       | المسألة الثلاثون في أنه تعالى متكلم بكلام                         |
| 131-731       | المسألة الحادية والثلاثون في أن كلامه تعالى واحد                  |
| 184-188       | المسألة الثانية والثلاثون في أنه تعالى باق                        |

| 10184          | المسألة الثالثة والثلاثون في أنه تعالى عالم بالعلم، قادر بالقدرة    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 107-101        | المسألة الرابعة والثلاثون في أن حقيقة الله تعالى غير معلومة للبشر   |
| 104-104        | المسألة الخامسة والثلاثون في أنه تعالى مرثي                         |
| <b>V01-171</b> | المسألة السادسة والثلاثون في أنه تعالى واحد لا شريك له ولا يَدُّ له |
| ורו-דרו        | المسألة السابعة والثلاثون في خلق أفعال العباد                       |
| 177-177        | المسألة الثامنة والثلاثون في إثبات القدرة الحادثة                   |
| AF1-PF1        | المسألة التاسعة والثلاثون في أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله          |
| 179            | المسألة الأربعون القدرة الحادثة للفعل، لا له ولضده                  |
| 14.            | المسألة الحادية والأربعون                                           |
| 141-141        | المسألة الثانية والأربعون في أنه تعالى مريد لجميع الكائنات          |
| 174-171        | المسألة الثالثة والأربعون في أن جميع المكنات واقعة بقدرة الله تعالى |
| 371-571        | المسألة الرابعة والأربعون في التحسين والتقبيح                       |
| <b>141-441</b> | المسألة الخامسة والأربعون في أن أفعال الله تعالى لا تعلل            |
| 14149          | المسألة السادسة والأربعون في تكليف ما لا يطاق                       |
| 121-121        | المسألة السابعة والأربعون لا يجب على الله ما أوجبه المعتزلة         |
| ۱۸۳            | المسألة الثامنة والأربعون في أنه يجوز على الله تعالى                |
| 148            | المسألة التاسعة والأربعون في الأعراض وأحكام الثواب والعقاب          |
| 147-140        | المسألة الخمسون أكثر الأمة على أن الكافر يخلد أبدا في النار         |
| 1A/-1A7        | المسألة الحادية والخمسون في الوعيد                                  |

|               | المسألة الثانية والخمسون في أن كلام الله تعالى صــدق يمتنــع أن يكــون شيء مــن |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 149-144       | وعده ووعيده وسائر إخباراته كذبا                                                 |
| 19149         | المسألة الثالثة والخمسون في أن الفاسق لا يخلد في النار                          |
| 197-191       | المالة الرابعة والخمسون صاحب الكبيرة مؤمن عندنا                                 |
| 198-198       | المسألة الخامسة والخمسون في إثبات شفاعة الرسول 🏂                                |
| 190           | المسألة السادسة والخمسون ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار دائم                    |
| 7P1-AP1       | المسألة السابعة والخمسون في إثبات الجوهر الفرد                                  |
| Y • • - 1 9 9 | المسألة الثامنة والخمسون في أن الخلاء جائز                                      |
| Y • Y – Y • • | المسألة التاسعة والخمسون في النفس                                               |
| 3.7-0.7       | المسألة الستون في أن النفس باقية بعد فناء البدن                                 |
| 0.7-1.7       | المسألة الحادية والستون في إبطال التناسخ                                        |
| 7•7-7         | المسألة الثانية والستون اختلفوا في النفس البشرية                                |
|               | المسألة الثالثة والستون في أنه يجوز من الله تعالى بعثة الرسل                    |
|               | المسألة الرابعة والستون محمد رسول الله                                          |
| 277-577       | خاتمة في بيان وجوه إعجاز القرآن                                                 |
| 778-777       | المسألة الخامسة والستون في أن محمداً 考 أفضل من سائر النبيين                     |
| 777-778       | المسألة السادسة والستون في أن الأنبياء معصومون                                  |
| ***           | خاتمة في بيان أن الملائكة معصومون                                               |
| 77V-77E       | المسألة السابعة والستون في أن الأنبياء أفضل أم الملائكة ؟                       |

| الصفحة  |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 777     | المسألة الثامنة والستون في أن الأنبياء أفضل من الأولياء                       |
| 777     | المسألة التاسعة والستون في أن محمداً ﷺ مبعوث إلى جميع الخلق وأنه خاتم النبيين |
| P77-+37 | المسألة السبعون في أن القول بالمعراج حق                                       |
| 137-737 | المسألة الحادية والسبعون في إعادة المعدوم                                     |
| 787-787 | المسألة الثانية والسبعون في كيفية الحشر                                       |
| 737-737 | المسألة الثالثة والسبعون في المعاد                                            |
| 717     | فرع في أنه تعالى يخرب هذا العالم المحسوس                                      |
| A37-P37 | المسألة الرابعة والسبعون في إثبات المعاد الروحاني والجسماني                   |
| P37-767 | المسألة الخامسة والسبعون في بيان أن عذاب القبر حق                             |
| 707     | المسألة السادسة والسبعون في سؤال منكر ونكير والصراط                           |
| 708-707 | المسألة السابعة والسبعون في أن الجنة والنار مخلوقتان                          |
| Y0V-Y00 | المسألة الثامنة والسبعون في أن نصب الإمام هل هو واجب أم لا؟                   |
| YOA     | المسألة التاسعة والسبعون في أن نصبه غير واجب على الله تعالى                   |
| X09-Y0A | المسألة الثهانون العصمة ليست شرطا في الإمامة                                  |
| 77709   | المسألة الحادية والثانون في طرق إثبات الإمامة                                 |
|         |                                                                               |

المسألة الثانية والثهانون في عدم وجود النص .....

المسألة التالثة والثمانون في أن الإمام الحق بعد النبي 考 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على للم ....... ٢٦٢-٢٦٤

|                          | المسألة الرابعة والثمانون في أن أفضل الصحابة بعد رسول الله 考 أبو يكر ثم عمسر                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777-770                  | ثم عثمان ثم علي الله، ففضلهم على ترتيب خلافتهم                                                          |
| V57-A57                  | المسألة الخامسة والثيانون في أن الإمام الحق بعد عثيان على ﴿                                             |
| AFY-+YY                  | المسألة السادسة والثهانون في شرائط الإمامة                                                              |
| ***                      | المسألة السابعة والثمانون في الإيمان                                                                    |
| 777-377                  | المسألة الثامنة والثهانون في أن الإيهان هل يزيد وينقص أم لا ؟                                           |
| 377                      | المسألة التاسعة والثمانون في التعليق على مشيئة الله في الإيهان                                          |
| <b>TV</b> A- <b>TV</b> 0 | المسألة التسعون في حد الكفر وبيان من يجب أن يكفر من الفرق                                               |
| T•E-YA•                  | الفهارسالفهارس الفهارس المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم |

